رَفَّعُ عِب (لاَرَجِجُ الْهُجَنِّ يُّ (أَسِلَتُهُ لاَنْدِيُ لُولِوْدِی کِسِسَ

## افساق جديسدة في البحث اللغوى المعاصر

الدكتور محمود أحمد نعلة أستاذ العلوم اللغوية كلية الآداب جامعة الإسكندرية

7..7

دارالمدفق الجامسية ١٠ مرمزير المدارية تر١١٢٠ مد ١٠ مريز الديراني المرارية



# بسم الله الرحمز الرحيم



### رَفَّحُ حِس (لَرَجِی (الْنِیَّ والْنِیَّ ) (سِکنر (لِنِژُ (لِنِوی کِرِی مقدمیة

أحمدك اللهم واستفتحك واستهديك، وأصلى وأسلم على نبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد

فهذه أبحاث حاولت بها أن أستشرف آفاقًا حديدة في البحث اللغوى المعاصر تتجاوز الأنماط الشائعة منه مجالاً ومنهجًا، بالبعد عما تغرق فيه من الجزئيات التي أصبحت تسدّ علينا كل منافذ الرؤية الشاملة، والبحث عن آفاق من التنظير أوسع وأرحب، وأكثر قدرة على التجديد والتطوير، ومواكبة العصر الذي نعيش فيه، وذلك هو الجامع بينها على اختلاف الموضوعات التي تناولتها.

وهذه الأبحاث ليست منبتة الصلة عن التراث اللغوى العربي، بل تقف منه على أرض ثابتة، مفضلة أن تقرأه قراءة معاصرة تفيد من اتجاهات الدرس الحديث، ومناهجه، وطرائقه في رصد الظواهر اللغوية، ومعالجتها على نحو مضبوط، يمكّنها من الكشف عن ملامح نظريات عربية الوجه واللسان موازية لنظريات غربية معاصرة، أو عن ظواهر لم يعرض لها علماء العربية القدماء ومن صدر عن منهجهم من المحدثين، أو عرضوا لها ولكن لم يوفوها حقها من البحث الكاشف لها والمحيط بها؛ تجديدًا للنظر في هذا التراث اللغوى القديم، وكشفًا عن كنوزه المخبوءة، وبيانًا لعناصر القوة فيه، وإصلاحًا لما قد يكون فيه من جوانب النقص والقصور.

وهى لا تقتصر على المتراث النحوى، بل تفيد من المتراث اللغوى العربي كله الموزع بين كتب النحو، واللغة، والبلاغة، والفقه، وأصول الفقه، والقراءات، والتفسير، والمعجمات، بما هو تراث لغوى واحد.

ومن هذه الأبحاث ما يعرض لجوانب من الدرس لم يعن بها الدارسون العرب العناية الواحبة كالتصنيف النوعى للغات ومكان العربية فيه، والعالميات وما في اللغة العربية منها، ووظائف اللغة.

فإذا استطاعت هذه الأبحاث أن تحفز الباحثين إلى ارتياد آفاق حديدة من البحث اللغوى المعاصر، أو أن تلقى بحجر في ماء البحث اللغوى الراكد فتلك غاية المني، ومنتهى المأمول. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

محمود نحلة

رَفْعُ بعب (لرَّحِلِ (النِّحْرَيُّ (سِلنَمُ (النِّرْ) (الِفِرُون بِسِ

الاتجاه التداولي في البحث اللغوي المعاصر

 يعود مصطلح التداولية pragmatics بمفهومه الحديث إلى الفيلسوف الأمريكي تشارلز موريس Charles Morris الذي استخدمه سنة ١٩٣٨ دالاً على فرع من فروع ثلاثة يشتمل عليها علم العلامات أو السيمية semiotics (يؤثر موريس استخدام semiotics). هذه الفروع هي:

۱ – علم التراكيب syntactics أو syntax : وهنو يعنى بدراسة العلاقسات الشكلية بين العلامات بعضها مع بعض.

٢- علم الدلالة semantics : وهو يدرس علاقة العلامات بالأشياء التي تدل
 عليها، أو تحيل إليها.

٣- التداولية : وتهتم بدراسة علاقة العلامات بمفسريها(١).

(1)

على أن التداولية لم تصبح مجالاً يعتد به في الدرس اللغسوى المعاصر إلا في العقد السابع من القرن العشرين بعد أن قام على تطويرها ثلاثة من فلاسفة اللغة المنتمين إلى التراث الفلسفى لجامعة أكسفورد هم أوستن J.R. Searle اللغة المنتمين إلى التراث الفلسفى لجامعة أكسفورد هم أوستن J.R. Searle وسيرل J.R. Searle وحرايس أتما تعليمهما في كاليفورنيا). وقد كان هؤلاء الثلاثة من مدرسة فلسفة اللغة الطبيعية ordinary أو العادية ordinary في مقابل مدرسة اللغة الشكلية أو الصورية formal language التي يمثلها كارناب Carnap، وكانوا محميعًا مهتمين بطريقة توصيل معنى اللغة الإنسانية الطبيعية من خلال إبلاغ مرسل رسالة إلى مستقبل يفسرها، وكان هذا من صميم عملهم، وهو من

Levinson, S.C. (1983): Pragmatics. Cambridge University Press. P.1

McArther, T. (1996): The Oxford Companion to the English Language.
 Oxford University Press. P.718

Horn, L.R. (1993): Pragmatics theory, in: Linguistics: The Cambridge Survey. I Linguistic Theory: Foundations edited by F.J. Newmeyer. Cambridge University Press. P.116.

صميم التداولية أيضاً. ومن الغريب أن أحدًا منهم لم يستعمل مصطلح التداولية فيما كتب من أبحاث (١).

ولا تنتمى التداولية إلى أى من مستويات الدرس اللغوى صوتيا كان أم صرفيا أم نحويا أم دلاليا لذلك فالأخطاء التداولية لا علاقة لها بالخروج على القواعد الفونولوجية أو النحوية أو الدلالية، وهي ليست مستوى يضاف إلى هذه المستويات؛ لأن كلا منها يختص بجانب محدد ومتماسك من حوالب اللغة، وله أنماطه التجريدية ووحداته التحليلية، ولا كذلك التداولية، فهي لا تقتصر على دراسة حانب محدد من حوالب اللغة، بل من الممكن أن تستوعبها جميعا، وليس لها أنماط تجريدية ولا وحدات تحليل (٢).

وهى كذلك لا تنضوى تحت علم من العلوم التي لها علاقة باللغة باللغة بالرغم من أنها تتداخل معها في بعض حوانب الدرس. ومن هذه العلوم (٢) :

- علم الدلالة semantics: وهو يشارك التداولية في دراسة المعنى على خلاف في العناية ببعض مستوياته. ونتيجة لتنامى الاهتمام بالتفاعل بين المعنى والاستعمال ظهرت اتجاهات حديثة تحاول أن تؤلف بينهما.

- علم اللغة الاجتماعي sociolinguistics : وهو يشارك التداولية في تبيين أثر العلاقات الاجتماعية بين المشاركين في الحديث، والموضوع الذي يدور

(T)

Leech, G. & Thomas, J.: Language, Meaning and context: Pragmatics, in: (1) Collinge, N.E. (ed.) 1990: An Encyclopedia of Language. Routledge London and New York. P.173 f.

Verschueren, J. (1999): Understanding Pragmatics. Arnold, London etc P.2. (7)

Crystal, D. (1989): The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge University Press. P.120

Verschueren, J. (1999). P.7.

<sup>-</sup> Crystal, D. (1989), P.121

حوله الكلام، ومرتبة كل من المتكلم والسامع وحنسه، وأثر السياق غير اللغوى في اختيار السمات اللغوية وتنوعاتها.

- علم اللغة النفسى psycholinguistics : وهو يشترك مع التداولية فنى الاهتمام بقدرات المشاركين التي لها أثر كبير في أدائهم مثل الانتباه، والذاكرة، والشخصية.
- تحليل الخطاب discourse analysis : وهو يشترك مع التداولية في الأهتمام أساسًا بتحليل الحوار، ويقتسمان عددًا من المفهومات الفلسفية واللغوية كالطريقة التي توزع بها المعلومات في جمل أو نصوص، والعناصر الإشارية deictics والمبادئ الحوارية conversational maxims.

وكان من نتيجة هذا التداخل، واتساع بحالات التداولية وتنوعها أن أصبح من العسير وضع تعريف لها جامع مانع، وقد استطاع عدد من الباحثين أن يقدموا تعريفات كثيرة للتداولية ليس منها تعريف سلم من المآخذ عليه، وقد يناقض بعضها بعضا. ومن هذه التعريفات:

- التداولية: هي دراسة الأسس التي نستطيع بها أن نعرف لم تكون مجموعة من الجمل شاذة anomalous تداوليا أو تعدّ في الكلام المحال كأن يقال مثلاً: أرسطو يوناني لكني لا أعتقد ذلك! أو يقال: آمرك بأن تخالف أمرى أو يقال: الشمس لوسمحت تدور حول الأرض.

وعلى الرغم من أنَّ إيضاح الشذوذ في هذه الجمل قد يكون سبيلاً حيدًا للوصول إلى نوع من الأسس التي تقوم عليها التداولية فهو لا يعد تعريفًا شاملاً لكل محالاتها(١).

<sup>(</sup>v)

- التداولية هي دراسة اللغة من وجهة نظر وظيفة finctional perspective. وهو نوع من التعريف يحاول أن يوضح جوانب التركيب اللغوى بالإحالة إلى أسباب غير لغوية. لكن مثل هذا التعريف يقصر عن تمييز التداولية اللغوية عن كثير من فروع علم اللغة المهتمة بالاتجاهات الوظيفية في اللغة ومنها علم اللغة الاحتماعي وعلم اللغة النفسي(١).
- التداولية هي دراسة كل حوانب المعنى التي تهملها النظريات الدلالية، فإذا اقتصر علم الدلالة على دراسة الأقوال التي تنطبق عليها شروط الصدق truth conditions فإن التداولية تعنى بما وراء ذلك مما لا تنطبق عليه هذه الشروط، وقصر علم الدلالة على هذا النوع من الأقوال غير مسلم به في النظريات الدلالية التي ظهرت منذ العقد النامن من القرن العشرين، فضلاً عن أن ما وراء ذلك لا يستطاع حصره (٢).
- التداولية هي دراسة حوانب السياق aspects of context التي تشفر شكليا -في تراكيب اللغة وهي عندئذ جزء من مقسدرة المستعمل user pragmatics . (") competence
- التداولية فرع من علم اللغة يبحث في كيفية اكتشاف السامع مقاصد speaker meaning أو هو دراسة معنى المتكلم speaker intentions أو هو دراسة معنى المتكلم فقول القائل أنا عطشان مثلاً قد يعنى أحضر لى كوبًا من الماء، وليس من

Ibid, P.7.

Ibid, P. 12.

Crystal, D. (1994) A Dictionary of linguistics and Phonetics. Blackwell, (7) Great Britain, P. 271.

Fromkin, V. & Rodman, R. (1998): An Introduction to Language. Harcourt Brace Collage Pablishers. USA. P.190

<sup>-</sup> Horn, L.R. (1993) P.116

اللازم أن يكون إخبارًا بأنه عطشان، فالمتكلم كثيرًا ما يعنسي أكثر مما تقوله كلماته، وإذا كان ذلك كذلك فكيف يمكن للناس أن يفهم بعضهم بعضاً ؟

على أن مصطلح معنى المتكلم مفضل عند الذين يدرسون اللغة من الوجهة الاجتماعية بالرغم من أنه لا يلتفت إلى أنَّ تفسير ما نسمع يحتاج إلى التحرك بين مستويات عديدة من المعنى. ومصطلح تفسير الكلام utterance المفضل عند الذين يمثلون الاتجاه المعرفي cognitive يتحنب هذا الخطأ لكنه يصرف حل اهتمامه إلى متلقى الرسالة، وفي هذا تجاهل للضوابط والقيود الاجتماعية التي تحكم إنتاج الكلام (۱).

من هذا رأى بعض الباحثين أن للمعنى مستويات ثلاثة: المعنى اللغوى وهو المعنى المأخوذ مباشرة من دلالة الكلمات والضمائم والجمل، ومعنى الكلام وهو المعنى السياقي، ثم المعنى الكامن أو الموجود بالقوة force وهو معنى المتكلم (٢) ولإيضاح ذلك نسوق المثال الآتي: إذا قال لك شخص فنى سياق عدد: أهذه سيارتك؟ فالسياق الذي ألقى فيه السؤال لا يدع مجالاً للشك فى أن "هذه" تشير إلى شيء محدد هو السيارة، وأن الضمير "الكاف" يشير إليك، وعلى الرغم من أنه ليس هناك مشكلة فنى فهنم معنى الكلام (وهو المستوى الأول من معنى المتكلم) فإنك حتى هذه اللحظة قد لا تكون وصلت إلى معنى المتكلم أو فهم القوة force التي تكمن خلف هذا السؤال: هذا المتكلم يريد إحابة عن سؤاله بنعم أو لا أو أنه يخرج عن هذا المعنى الجقيقي إلى مقصود آخر هو التعيير عن اللوم لأن سيارتك سدت طريق المرور على السيارات الأخرى ؟

Thomas, J. (1996): Meaning in Interaction. An Introduction to Pragmatics. (1) Longman London and New York. P.2.

<sup>-</sup> Yule, G: (1987): The Study of Language. Cambridge University Press. P.97 Thomas, J. (1996), P.3.

وهذا هو معنى المتكلم<sup>(١)</sup>.

من هنا كان أو جز تعريف للتداولية وأقربه إلى القبول هو: دراسة اللغة في الاستعمال in use أو في التواصل in interaction لأنه يشير إلى أن المعنى ليس شيئاً متأصلاً في الكلمات وحدها، ولا يرتبط بالمتكلم وحده، ولا السامع وحده، فصناعة المعنى تتمثل في تداول negotiation اللغة بين المتكلم والسامع في سياق محدد (مادي، واحتماعي، ولغوى) وصولاً إلى المعنى الكامن في كلام ما(٢).

وقد حدد بعض الباحثين ما تتميز به التداولية عن غيرها من اتحاهات البحث اللغوى بما يأتي (٣).

۱- التداولية تقوم على دراسة الاستعمال اللغوى أو هى لسانيات الاستعمال اللغوى. وموضوع البحث فيها هو توظيف المعنى اللغوى فى الاستعمال الفعلى من حيث هو صيغة مركبة من السلوك الذى يولد المعنى.

۲- ليس للتداولية وحدات تحليل units of analysis حاصة بها، ولا
 موضوعات مترابطة correlational topics.

۳- التداولية تـدرس اللغة مـن وجهـة وظيفيـة عامـة (معرفيـة social).
 واجتماعية social، وثقافية cultural).

٤ - تعد التداولية نقطة التقاء point of convergence محالات العلوم

(1)

Ibid, P.18 f.

(Y) ,

Verschueren, J. (1999) P.10 f.

Ibid, P.22.

<sup>-</sup> Crystal, D. (1994) P.120

<sup>-</sup> Malmkjær, K. (1991): Pragmatics, in: Malmkjær, K. (ed.): The Linguistics Encyclopedia. Routledge. London and New York P.354.

ذات الصلة باللغة برصفها وصلة بينها وبين لسانيات الـ ثروة اللغويـة . Linguistics of language resources

ولما كان مجال البحث في التداولية شديد الاتساع فقد أحدت تظهر للما فروع (١) يتميز كل منها عن الآخر، فهناك التداولية الاجتماعية sociopragmatics التي تهتم بدراسة شرائط الاستعمال اللغوى المستنبطة من السياق الاجتماعي. وهناك التداولية اللغوية structural التي تدرس الاستعمال اللغوى من وجهة نظر تركيبية structural، وهي بذلك تنطلق من اتجاه مقابل للتداولية الاجتماعية، فإذا كانت هذه تنطلق من السياق الاجتماعي إلى التركيب اللغوى فإن تلك تنطلق من التركيب اللغوى إلى السياق الاجتماعي الله التركيب اللغوى فإن تلك تنطلق من التركيب اللغوى إلى السياق الاجتماعي الله التي تستخدم فيه. وهناك أيضاً التداولية التطبيقية ومخاصة حين المواقف المختلفة ومخاصة حين يكون للاتصال في موقف بعينه نتائج خطيرة كالاستشارة الطبية، وجلسات يكون للاتصال في موقف بعينه نتائج خطيرة كالاستشارة الطبية، وجلسات الحاكمة، ثم التداولية العامة general pragmatics، وهني التي يتعني بدراسة الأسس التي يقوم عليها استعمال اللغة استعمالاً اتصاليا.

ويكاد الباحثون يتفقون على أن البحث التداولي يقوم على دراسة أربعة محوانب هي: الإشارة deixis، والافتراض السابق presupposition، والاستلزام الحراري conversational implicature، والأفعال الكلامية speech acts وسوف نفصل الحديث الآن في كل حانب منها:

#### أولاً: الإشارة deixis :

في كل اللغات كلمات و تعبيرات تعتمد اعتمادًا تاما على السياق

 $<sup>\</sup>boldsymbol{\omega}_{,i}$ 

الذي تستخدم فيه ولا يستطاع إنتاجها أو تفسيرها يمعزل عنه، فإذا قرأت جملة مقتطعة من سياقها مثل:

#### اسوف يقومون بهذا العمل غدًا، لأنهم ليسوا هنا الآن

وحدتها شديدة الغموض لأنها تحترى على عدد كبير من العناصر الإشارية التى يعتمد تفسيرها اعتمادًا تامًا على السياق المادى الذى قيلت فيه، ومعرفة المرجع reference الذى تحيل إليه، وهذه العناصر هي: واو الجماعة وضمير جمع الغائبين هم واسم الإشارة هذا، وظرفا الزمان غدا، والآن، وظرف المكان هنا، ولا يتضح معنى هذه الجملة إلا إذا عرفنا ما تشير إليه هذه العناصر، ومثل ذليك أن تجد إعلاناً غير مؤرخ يقول البيع بالمزاد العلنى يوم الخميس فلا تعرف عندئذ أى يوم من أيام الخميس يكون، وهل انقضى وقته أو لم يزل، ولكى يكون معناه مفهومًا فلا بدَّ من معرفة ما يشير إليه بتحديد رمانه بالقياس إلى زمان المتكلم، ومثل هذه العناصر تسمى العناصر الإشارية deictics أو الإشاريات اختصارًا(١)، ويؤثر فلاسفة اللغة أن يستخدموا للدلالة عليها المصطلح indexical expressions أو المصطلح Peirce أول واضع له(٢).

ويلفت لفنسون إلى أنَّ التعبيرات الإشارية تذكير دائم للباحثين النظريين في علم اللغة بأن اللغات الطبيعية وضعت أساسًا للتواصل المباشر بين الناس وجها لوجه وتظهر أهميتها البالغة حين يغيب عنا ما تشير إليه فيسود الغموض

Fromkin, V. & Rodman, R. (1998) P.199.

<sup>-</sup> Yule, G. (1987) P.99

<sup>-</sup> Crystal, D. (1989) P.106

Thomas, J. (1996) P.9.

Levinson, S.C. (1983). P.57.

<sup>(&#</sup>x27;)

<sup>(</sup>Y)

ويستغلق الفهم (١٠) . من هنا كانت النظريات الدلالية الشكلية عاجزة عن معالجة هذه الإشاريات (٢٠) .

وقد أفضى هذا إلى ظهور ما يسمى علم الدلالة المقامى Barwise & Perry على النحو الذى وحدناه عند باروايز وبرى وجدناه عند النحو الذى وحدناه عند باروايز وبرى semantics (سنة ١٩٨٣) حيث بذلت محاولات حادة لإدحال الجوانب السياقية فى التفسير الدلالى (٦) . فأصبحت الإشاريات محالاً مشتركاً بين علم الدلالة والتداولية (٤) ، وإن كان بعض الباحثين لا يزال يراها أدخل فى التداولية منها فى علم الدلالة (٥) .

وأغلب الباحثين على أن الإشاريات خمسة أنواع: إشاريات شخصية، وإشاريات زمانية، وإشاريات حطابية وإشاريات احتماعية، وإشاريات خطابية أو نصية، واقتصر بعضهم على الثلاثة الأول<sup>(٢)</sup>، وبعضهم على الأربعة الأخر<sup>(٢)</sup> وسوف نوجز القول في أنواعها الخمسة:

#### ۱ - الإشاريات الشخصية personal deictics :

أوضح العناصر الإشارية الدالة على شخص person هي ضمائر الحاضر، والمقصود بها الضمائر الشخصية الدالة على المتكلم وحده مثل أنا أو

Ibid, P.54.

Levinson, S.C.: (1992) Deixis, in: Bright, W (ed.) 1992. International (7)
Encyclopedia of Linguistics. Oxford University Press. P.344.

Ibid, P.344.

(7)
Fromkin, V. & Rodman, R. (1998) P.201

Levinson, S.C. (1983) P.55

(9)
Crystal, D. (1989) P.106

(9)
Verschueren, J. (1999) P.18

المتكلم ومعه غيره مثل نحن، والضمائر الدالة على المحاطب مفردًا أو مثنى أو جمعًا، مذكراً أو مؤنثاً. وضمائر الحاضر هي دائماً عناصر إشارية، لأن مرجعها يعتمد اعتمادًا تامًا على السياق الذي تستخدم فيه (1)، وليس من شك في أن الضمير أنا وأنت ونحوهما له دلالة في ذاته على المتكلم أو المخاطب، لكن السياق لازم لمعرفة من المتكلم أو المخاطب الذي يحيل إليه الضمير أنا وأنت. أما ضمير الغائب فيدخل في الإشاريات إذا كان حرًّا أي لا يعرف مرجعه من السياق اللغوي، فإذا عرف مرجعه من السياق اللغوي، فإذا عرف مرجعه من السياق اللغوي خرج من الإشاريات؛ ولا يدخل في الإشاريات الضمير غير الشخصي في نحو It rains في الإنجليزية، فهو ليس ضميرًا حقيقيا true pronoun يشير إلى بعض الموجودات بيل هو في الحقيقة مورفيم نحوي شاغل لموقع تنطله قواعد التركيب الإنجليزي(٢).

ويضيف فلاسفة اللغة بعدًا آخر يتمثل في شرط الصدق truth ويضيف فلاسفة اللغة بعدًا آخر يتمثل في شرط الصدق condition فإذا قالت امرأة مثلاً: أنا أم نابليون فليس بكاف أن يكون مرجع الضمير هو تلك المرأة بل لابدً من التحقق من مطابقة المرجع للواقع، بأن تكون هذه المرأة هي أم نابليون فعلاً وأن تكون الجملة قيلت في الظروف التاريخية المناسبة فإن لم يتحقق شرط الصدق كانت الجملة كاذبة (٢٠). وقد نبه بيرس إلى أن الإشاريات ينبغي أن تكون محددة المرجع بتحقق العلاقة الوجودية أن الإشاريات ينبغي أن تكون محددة المرجع بتحقق العلاقة الوجودية existential relation

على أنه قد ينشأ نبوع من اللبس في استحدام الضمائر إذا تعددت

| Levinson, S.C. (1983) P.69              |                                           | (,  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| - Fromkin, V. & Rodman, R. (1998) P.199 |                                           |     |
| Fromkin, V. & Rodman, R. (1998) P.200   | gg en | (۲  |
| Levinson, S.C. (1983) P.55 f            |                                           | (T) |
| Thid P 57                               |                                           | (4) |

مراجعها أو تبادل كل من المتكلم والمخاطب أدوار الكلام فأصبح المتكلم مخاطبا والمخاطب متكلما، أو نقل متكلم كلاما لمتكلم آخر، كأن يقول رحل: قال زيد أنا قادم الليلة / هو قادم الليلة، وقد حعل ذلك بعض اللغويين يفرق بين المتكلم والمصدر source الذي ينقل كلاما كلف بنقله إلى آخر (۱). وقد يكون لضعف القرينة التي تعين على تحديد المرجع أثر في غموض الكلام أو وقوع اللبس.

ويدخل في الإشارة إلى الشخص person deixis النداء vocative وهو ضميمة اسمية تشير إلى مخاطب لتنبيهه أو توجيهه أو استدعائه، وهي ليست مدمجة فيما يتلوها من كلام، بل تنفصل عنه بتنغيم يميزها(٢). وظاهر أن النداء لا يفهم إلا إذا اتضح المرجع الذي يشير إليه.

#### : temporal deictics الإشاريات الزمانية

**(T)** 

الإشاريات الزمانية كلمات تدل على زمان يحدده السياق بالقياس إلى زمان التكلم فزمان التكلم هو مركز الإشارة deictic center الزمانية فى الكلام، فإذا لم يعرف زمان التكلم أو مركز الإشارة الزمانية التبس الأمر على السامع أو القارئ فقولك مثلاً بعد أسبوع يختلف مرجعها إذا قلتها اليوم أو قلتها بعد شهر أو بعد سنة وكذلك إذا قلت نلتقى الساعة العاشرة فزمان التكلم وسياقه هما اللذان يحددان المقصود بالساعة العاشرة صباحًا أو مساءً من هذا اليوم أو من يوم يليه (٢). وزمن الفعل نلتقى ينفى أن يكون اللقاء قد حدث

Ibid, P.68 f

Ibid, P.71

Verschueren, J. (1999) P.18 f

<sup>-</sup> Fromkin, V. & Rodman, R. (1998) P.200

فعلاً، بل يصرف زمن اللقاء إلى زمن لم يمض بعد (۱) ، ومثل ذلك كلمات مشل: أمس، وغدًا، والآن، والأسبوع الماضى ويوم الجمعة، والسنة المقبلة ومنل شهر... الخ، فهى كلها لا يتضح معناها إلا بالإشارة إلى زمان بعينه بالقياس إلى زمان التكلم أو مركز الإشارة الزمانية.

ومن أحل ذلك قد يواجه القارئ مشكلة إذا لم يعرف مرجع الزمان في كتاب يقرؤه فكثير من روايات أجاثا كريستي مثلاً تذكر الحرب دون إحالة إلى زمان بعينه فيضطرب القارئ في فهم المراد، ويتساءل أي حرب هذه؟ وهو مضطر أن يتبع السياق التاريخي وتاريخ نشر الكتاب حتى يفهم المراد بها. ومثل ذلك أن يذكر في حديث أو كتاب وزير المالية المصري، أو أهيرة هوناكو أو نحو ذلك دون إحالة إلى زمان بعينه (٢).

على أن الإحالة إلى الزمان قد تستغرق المدة الزمانية كلها كأن يقال اليوم الأربعاء وقد تستغرق مدة محددة من الزمان كأن يقال ضرب زيد عمرًا يوم الخميس، فضرب زيد عمرًا لا يستغرق يوم الخميس بل يقع في حزء منه (۱) وقد يتسع مدى بعض العناصر الإشارية إلى الزمان فيتحاوز الزمان المحدد له عرفا إلى زمان أوسع فكلمة اليوم في قولنا بنات اليوم مثلاً تشمل العصر الذي نعيش فيه، ولا تتحدد بيوم مدته أربع وعشرون ساعة، وكل ذلك موكول إلى السياق الذي تستخدم فيه هذه العناصر الإشارية إلى الزمان (١).

Verschueren, J. (1999) P.19

- Levinson, S.C. (1983) P.73 f

Thomas, J. (1996) P.10

Levinson, S.C. (1983) P.74

(b)

(c)

ومما ينبغى اللفت إليه أن العناصر الإشارية قد تكون دالة على الزمان الكونى الذى يفترض سلفاً تقسيمه إلى فصول، وسنوات وأسهر وأيام وساعات... الخ رقد تكون دالة على الزمن النحوى tense، وقد يتطابقان فى سياق الكلام، وقد يختلف الزمن النحوى عن الزمان الكونى فتستخدم صيغة الحال للدلالة على المضى، وصيغة المضى للدلالة على الاستقبال فينشأ بينهما صراع لا يحله إلا المعرفة بسياق الكلام ومرجع الإشارة فالزمن النحوى لا يطابق الزمان الكونى فى كثير من أنواع الاستعمال (۱).

ويلحظ بعض الباحثين أن بعض استعمالات اللغة لا ينفك عن الإشارة الزمانية كبعض أنواع التحيات مثل صباح الخير فهى لا تقال إلا فى الصباح (٢). وتقع المفارقة irony إذا قالها واحد من الناس فى المساء مثلاً، وليس هذا مما تضبطه قواعد اللغة، بل أعراف الاستعمال (٢).

#### \* spatial deictics الإشاريات المكانية

وهى عناصر إشارية إلى أماكن يعتمد استعمالها وتفسيرها على معرفة مكان المتكلم وقت التكلم، أو على مكان آخر معروف للمخاطب أو السامع، ويكون لتحديد المكان أثره في اختيار العناصر التي تشير إليه قرباً أو بعدًا أو وجهة (٤) ويستحيل على الناطقين باللغة أن يستعملوا أو يفسروا كلمات مشل هذا وذاك، وهنا وهناك ونحوها إلا إذا وقفوا على ما تشير إليه بالقياس إلى مركز الإشارة إلى المكان، فهي تعتمد على السياق المادي المباشر الساشر immediate

Ibid, P.73 f

Ibid, P.75

Crystal, D. (1989) P.120

O'Grady, W. - Dobrovolsky, M - Katamba, F. (1996). Contemporary (1)
Linguistics. An Introduction. Longman. P.297

physical context الذي قيلت فيه (۱). ومثل هذه التعبيرات أمثلة واضحة على ان أجزاء من اللغة لا يمكن أن تفهم إلا في إطار المعنى الذي يقصده المتكلم speaker intended meaning، فإذا قال شخص أحب أن أعمل هنا، فهل هو يعني: في هذا المكتب، أو في هذه المؤسسة، أو في هذا المبنى، أو في هذا الجزء من المدينة، أو في هذه الدولة أو في غير هذه جميعا. فكلمة هنا تعبير إشاري لا يمكن تفسيره إلا بمعرفة المكان الذي يقصد المتكلم الإشاءة إليه (۱).

وأكثر الإشاريات المكانية وضوحًا هي كلمات الإشارة نحو هذا وذاك الإشارة إلى قريب أو بعيد من مركز الإشارة المكانية وهو المتكلم، وكذلك هنا وهناك وهما من ظروف المكان التي تحمل معنى الإشارة إلى قريب أو بعيد من المتكلم، وسائر ظروف المكان مثل فوق وتحت، وأمام وخلف... الح كلها عناصر يشار بها إلى مكان لا يتحدد إلا بمعرفة موقع المتكلم واتجاهه (٣). وفلاسفة اللغة يميلون إلى تمييز كلمات الإشارة إلى المكان عن ظروف المكان، واعتبارهما نوعين من أنواع الإشارة أما اللغويون فيميلون إلى دبحهما معًا، وجعلهما صنفاً واحدا يشار به إلى مكان (٤).

ويرى بعض الباحثين أن ال التي للتعريف تدخل في العناصر الإشارية لأنها تقوم بالوظيفة التي يقوم بها اسم الإشارة، والفارق بينهما أن اسم الإشارة يزيد عليها بالدلالة على القرب أو البعد (+ قرب) أو (+ بعد)، فهو موسوم

Yule, G. (1987) P.99 (\*)

Ibid, P.99 (\*)

Levinson, S.C. (1983) P.81 (\*)

- Fromkin, V. & Rodman, R. (1998) P.200

Levinson, S.C. (1992) P.343 (\*)

marked بالقرب أو البعد أما ال التى للتعريف فهى غير موسومة marked بقرب و لا بعد، ويرى هؤلاء أن التعريف في أساسه مفهوم إشارى(١).

ويلفت بعض الباحثين إلى أن عناصر الإشارة إلى المكان قد تنقل للإشارة إلى ما يسمونه المسافة العاطفية emotional distance وتسمى عندئذ الإشارة الوحدانية empathic deixis ، وهو قريب مما أسماه علماء المعانى عندنا: التحقير بالقرب<sup>(۱)</sup> نحو قوله تعالى ﴿أهذا الذي يذكر آلهتكم ﴾ والتعظيم بالبعد كقوله حل وعز: ﴿أَلَمُ ذَلِكُ الكتاب ﴾.

وقد يكون لما يسمى التقابل الإشارى أثر حاسم فى فهم بعض الأفعال الشائعة الاستعمال مثل يأتى ويذهب، فالفعل يأتى يتضمن حركة نحو المتكلم، والفعل يذهب يتضمن حركة من المتكلم إلى غيره (أ) .. واليابانى مثلاً لا يستطيع أن يقول لزميله ما يقابل: هل أستطيع أن آتى إليك لأن الفعل kuru فى اليابانية لا يستخدم إلا للدلالة على اتجاه الحركة إلى مكان المتكلم، بل لابداً أن يستخدم الفعل يذهب الذى يدل على اتجاه الحركة من مكان المتكلم إلى غيره (٥) وكذلك أمثال هذين الفعلين ونحوهما من نحو خذ وهات، ويعطى ويأخذ...إلخ فيها حانب إشارى يتحدد به معناها (٦).

Levinson, S.C. (1983) P.83

Ibid, P.81 (r)

O'Grady, W. et al (1996) P.297

Fromkin, V. & Rodman, R. (1998) P.200 f

Crystal, D. (1989) P.106

- Levinson, S.C. (1983) P.84

<sup>(</sup>٢) انظر: القزوين، حلال الدين محمد بن عبد الرحمن: التلخيص في علوم البلاغة. ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوقي. دار الكتاب اللبناني د.ت ص ٦٢.

#### : discourse deictics إشاريات الخطاب

قد تلتبس إشاريات الخطاب بالإحالة إلى سابق anaphora أو لاحق cataphora ولذلك أسقطها بعض الباحثين من الإشاريات. ولكن منهم من ميز بين النوعين فرأى أن الإحالة يتحد فيها المرجع بين ضمير الإحالة وما يحيل إليه مثل زيد كريم وهو ابن كرام أيضاً: فالمرجع الذى يعود إليه زيد وهو واحد، أما إشاريات الخطاب فهى لا تحيل إلى ذات المرجع، بل تخلق المرجع فإذا كنت تروى قصة ثم ذكرتك بقصة أخرى فقد تشير إليها، ثم ترقف قائلاً: لكن تلك قصة أخرى، فالإشارة هنا إلى مرجع جديد (۱). على أن هذا التمييز بين إشاريات النص والإحالة إلى عنصر فيه ليس حاسمًا، ذلك بأن الإحالة فى قصاراها ضرب من إشاريات النص، أو هى أساس فيها (٢).

وقد يبدو طبيعيا أن تستعار إشاريات الزمان وإشاريات المكان لتستخدم إشاريات للخطاب فكما يقال: الأسبوع الماضى يمكن أن يقال: الفصل الماضى من الكتاب، أو الوأى السابق، وقد يقال: هذا النص للإشارة إلى نص قريب، أو تلك القصة إشارة إلى قصة بعد بها القول (٣٠).

لكن هناك إشاريات للحطاب تعدد من حواص الخطاب وتتمثل في العبارات التي تذكر في النص مشيرة إلى موقف حاص بالمتكلم فقد يتحير في ترجيح رأى على رأى أو الوصول إلى مقطع اليقين في مناقشة أمر فيقول: ومهما يكن من أمر، وقد يحتاج أن يستدرك على كلام سابق أو يضرب عنه فيستخدم لكن أو بل، وقد يعن له أن يضيف إلى ما قال شيئاً آخر فيقول فضلاً

grand the same of the same of

Levinson, S.C. (1983) P.85

Ibid, P.87

Ibid, P.85

<sup>(,)</sup> 

عن ذلك، وقد يعمد إلى تضعيف رأى فيذكره بصيغة التمريض قيل، وقد يريد أن يرتب أمرا على آخر فيقول هن شم... الخ وهذه كلها إشاريات حطابية حالصة لا تزال في حاجة إلى دراسة تجلو حوانبها واستحداماتها إشاريات للخطاب (١).

#### o- الإشاريات الاجتماعية social deictics :

وهى ألفاظ وتراكيب تشير إلى العلاقة الاحتماعية بين المتكلمين والمخاطبين من حيث هي علاقمة وممودة formal أو علاقمة ألفه وممودة (٢)intimacy

| **                          | <br>  |
|-----------------------------|-------|
| Ibid, P.87                  | (1)   |
| Verschueren, J. (1999) P.20 | <br>O |
| Crystal, D. (1989) P.120    |       |
| Levinson, S.C. (1983) P.9   | (T)   |
| ibid, P.89                  |       |
| Crystal, D. (1989) P.120    | (4)   |

اما الاستعمال غير الرسمى فهو منفك من هذه القيود جميعا، وينعكس هذا في استعمال بعض الضمائر للدلالة على المفرد المخاطب مثل الله في الفرنسية و du في الألمانية، وفي النداء بالاسم المحرد، أو اسم التدليل أو نحو ذلك، فضلاً عن التحيات<sup>(۱)</sup> التي تتدرج من الرسمية إلى الحميمية مثل: صباح الخير، صباح الفل، صباح العسل... الخ.

وربما وحدنا ظلالاً للإشاريات الاجتماعية في دلالة استخدام بعض الألفاظ على طبقة اجتماعية بعينها مثل استخدام glass الذي يعد في بريطانيا إشارة إلى الطبقة الاجتماعية العليا في مقابل mirror، ومثلها glady ومثلها إشارة إلى الطبقة الاجتماعية العليا في مقابل mirror، ومثلها وكنيف ومرحاض و ومن ذلك في اللغة العربية استعمال حامل وحبلي، وكنيف ومرحاض و دورة مياه و حمام و تواليت، ومنها استخدام عقيلته و قرينته و حرمه و زوجته و امرأته (۲).

وظاهر أن الإشاريات الاجتماعية من الجمالات المشتركة بين التداولية وعلم اللغة الاجتماعي.

#### ثانياً: الافتراض السابق presupposition :

يوجه المتكلم حديثه إلى السامع على أساس مما يفترض سلفاً أنه معلوم له (٤) ، فإذا قال رجل لآخر: أغلق النافذة، فالمفترض سلفاً أن النافذة مفتوحة، وأن هناك مبررا يدعو إلى إغلاقها، وأن المخاطب قادر على الحركة، وأن المتكلم في منزلة الآمر، وكل ذلك موصول بسياق الحال، وعلاقة المتكلم بالمخاطب.

Ibid, P.120

O

<sup>-</sup> Verschueren, J. (1999) P.21

<sup>(</sup>٢) أحمد مختار عمر: علم الدلالة (الكويت ١٩٨٢) ص٧١.

<sup>(</sup>۲) المسابق ص ۲۲۸

Yule, G. (1987) P.100.

من أحل ذلك كانت دراسة الافتراض السابق مثار اهتمام الباحثين منذ أوائل العقد السابع من القرن العشرين (۱) لما سببه من مشكلات حقيقية لكل النظريات التحويلية، فضلاً عن أنها شغلت جانبا أساسيا من اهتمام علماء الدلالة، ثم برزت إلى موقع الصدارة من اهتمام الباحثين في أوائل العقد الثامن حين أصبحت الوجهة التداولية في دراسة المعنى بديلاً لا غنى عنه للوجهة الدلالية في هذا الجانب (۲).

وينبغى لمن يخوض فى دراسة الافتراض السابق أن يكون على حذر من أمرين (٣) .

أولهما: كثرة الأبحاث التى تناولت هذا الموضوع فى إطار نظريات مختلفة ورجهات نظر متباينة، على نحو لم يتح لأى جانب من جوانب الدرس التدارلي، باستثناء الأفعال الكلامية speech acts. وبعض هذه الأبحاث قديم مطّرح obsolete وبعضها عقيم sterile لا خير يرجى من ورائه. فليس بمستغرب أن يجد الباحث في هذا الموضوع الرأي ونقيضه، فضلاً عما يكتنف بعض هذه الآراء من غموض والتباس.

والثاني: التمييز الواحب بين الاستعمال العام للفظ الافسراض السابق في لغة الحياة اليومية، والاستعمال الاصطلاحي في الدرس التداولي الذي هو

Leech & Thomas (1990) P.189 Levinson, S.C. (1983) P.167

(¥)

<sup>(</sup>۱) تعود المحاولات الأولى لدراسة الافتراض السابق إلى فيلسوف آخر من أكسفورد هسو ستراوسين strawson (١٩٥٢) الذي أعاد إنتاج مفهوم كان قد ظهر فعلاً على يد الرياضي الألساني فريجسه (١٨٩٢) frege بوصفه مشكلة من مشكلات علم الدلالة المنطقي المؤسس على الصدق Truth-based logical semantics

<sup>-</sup> Leech, G. & Thomas, J. (1990). P.189

Levinson, S.C. (1983) P.167 (1)

أضيق مدى من الاستعمال العام. فمن الاستعمال العام أن يقال: كتب زيد رسالة إلى عمرو فيفترض السامع سلفاً أن عمرا يقرأ أو يقال: إما أن يكافأ زيد أو تكافأ زوجته فيفرض السامع سلفاً أن لزيد زوجة، وأما الاستعمال الاصطلاحي فهو مقيد باستدلالات تداولية inferences بعينها تحملها تعبرات لغوية معينة، ويمكن الوصول إليه ببعض الاختبارات اللغوية (1) ، كما سيأتي.

ويستثمر كثير من وكلاء النيابة والمحامين هذه الخاصية في استجواب المتهمين والشهرد، فإذا سأل وكيل النيابة المتهم: وأين كنت تبيع الكوكايين؟ فأحاب المتهم بذكر مكان ما، ثبتت عليه التهمة، لأن تحديد مكان لبيعه يتضمن افتراضاً سابقاً بالمتاجرة به (٢) وفي المحاكم الأوروبية والأمريكية يمنع أن يسأل سؤال من نحو: هل توقفت عن ضرب زوجتك؟ لأنه يتضمن افتراضاً سابقاً بأن المحكمة تبيح ضرب الزوجة (٢).

وقد مير بعض الباحثين منذ وقت مبكر من العقد السابع من القرن العشرين بين نوعين من الافتراض السابق: المنطقى أو الدلالي، والتداولي، فالأول مشروط بالصدق بين قضيتين، فإذا كانت (أ) صادقة كان من اللازم أن تكون (ب) صادقة فإذا قلنا مثلاً: إن المرأة التي تزوجها زيد كانت أرملة، وكان هذا القول صادقاً أي مطابقاً للواقع لزم أن يكون القول: زيد تزوج أرملة صادقاً أيضا، إذ إنه مفترض سلفاً. وأما الافتراض التداولي السابق فلا دخل له بالصدق والكذب، فالقضية الأساسية يمكن أن تنفى دون أن يؤثر

Levinson, S.C. (1983) P.168

Yule, G. (1987) P.100

Fromkin, V. & Rodman, R. (1998) P.199.

ذلك في الافتراض السابق، فإذا قلبت مثلاً سيارتي جديدة ثم قلت سيارتي ليست جديدة فعلى الرغم من التناقض في القولين فإن الافتراض السابق وهو أن لك سيارة لا يزال قائماً في الحالين(١).

على أن من الباحثين من أراد أن يجعل من الافتراض التداولي السابق بديلاً للافتراض الدلالي السابق(٢) ، ومنهم من رفض قصره على حانب واحد، لأن بعض ظواهر الاستعمال اللغوى تحتاج في إيضاحها إلى افتراض دلالي سابق، وبعضها يحتاج إلى افتراض تبداولي سبابق، فليس من الممكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر(٢) ، وكثير من الباحثين خلطوا بينهما. وقد جعل هذا بعض الباحثين يرى أن الافتراض السابق مفهوم خلافي controversial notion. (4)

وقد ميز بعض الباحثين أيضا بين الإفراض الدلالي السابق والاقتضاء entailment. والاقتضاء علاقة بين جملتين أو قضيتين يقتضي صدق الأولى منهما صدق الثانية فإذا كانت الجملة: أرى حصافاً صادقة لزم أن تكون الجملة: أرى حيواناً صادقة أيضا، فأنت لا تستطيع أن تقبل الأولى وترفيض الثانية (٥) ، وقد أصبح الاقتضاء في الدراسة الدلالية المتأخرة مقابلاً للافتراض الدلالي السابق على أساس من أن كذب إحدى الجملتين يؤدي إلى نتيجة مختلفة، فإذا كان قولك أرى حصاناً كاذبا فإن مفهوم الاقتصاء يوحب أن يكون قولك أرى

(1)

Levinson, S.C. (1983), P.204

**(T)** Leech, G. & Thomaon, J. (1990) P.191

Newmeyer, F.J. (1986): Linguistic Theory of Amirica. Academic Press. Inc. (1) Orland and London, P.177

Atkinson, M. - Kilby, D. Roca, I (1988): Foundations of general Linguistics. Unwin Hyman. Lodon. P.199 (\*)

Leech, G. (1978): Semantics. Penguin Books. P.291

<sup>-</sup> Crystal, D. (1994) P.122

حيوانا إما صادقا وإما كاذبا، لكن مفهوم الافتراض الدلالي السابق يقتضى أنه إذا كانت الجملة الأولى كاذبة فإن الثانية يجب أن تكون صادقة فقرلتك مثلا: توقف زيد عن ضرب عمرو يفترض سلفاً أن زيداً كان يضرب عمراً، وتظل هذه الجمل صادقة إن كذبت الأولى(۱). وظاهر أن الالتباس بين المفهوسين لا يكون إلا في الجمل الخبرية assertive المثبتة، فالاقتضاء مقيد بهنا، في حين أن الافتراض السابق لا يتقيد بذلك فضلًا عن أنه قد كون إنشاء أبقراً أو استفهاماً، أو تعجبا أو غير ذلك(۲).

وقد لحظ بعض الباحثين أن الافتراض السابق قد يرتبط بالفاظ وتراكيب تدل عليه، ولفتوا إلى أن هذا الأمر لم ينل ما يستحق من عناية الدارسين، فلم يظفر بعد بدراسة شاملة، وهما أوردوه من ذلك (٢) هما له نظير في العربية الأزواج الآتية من الجمل التي يكون الافتراض السابق فيها مرتبطا ببعض العناصر اللغوية دون بعض.

١- أ- زيد اغتيل سنة ١٨٦٨.

ب- زيد قتل سنة ١٨٦٨.

فاستخدام الفعل اغتال في الجملة (أ) يتضمن افتراضًا سَابِقًا بأن زيدًا كان شخصية سياسية بارزة، لكن هذا الافتراض غير متحقق في الَّفْعل قتل في الجملة (ب).

Crystal, D. (1994) P.122

<sup>(1)</sup> 

Newmeyer, F.G. (1986) P.178

<sup>-</sup> Leech, G. (1978). P.293

O'Grady, W. et al (1996). P.296

<sup>-</sup> Verschueren, J. (1999) P.28 f

<sup>-</sup> Horn, L. (1992). P.263

٢- أ- هل توقفت عن التدرب على المصارعة؟
 ب- هل حاولت أن تتدرب على المصارعة؟

فاستحدام الفعل "توقف عن" في الجملة (أ) يتضمن افتراضًا سابقًا بأن المخاطب كان يتدرب على المصارعة، وهو غير متحقق في الفعل جاول في الجملة (ب).

٣- أ- لم يتمكن أحد من حمل الصحرة حتى زيد.

ب- لم يتمكن عمرو ولا زيد من حمل الصحرة.

فاستخدام حرف العطف حتى في الجملة (أ) يتضمن افتراضًا سابقًا بأن زيدًا أقوى من غيره ممن حاولوا حمل الصخرة وأشد، أو أنه متميز دونهم بقدرته على رفع الأثقال، وهذا غير متحقق في استعمال حرف العطف الواو. ٤- أ- لو كان العام عام سلام ما أريقت هذه الدماء.

ب- إذا كان العام عام سلام فلن تراق دماء.

فاستخدام لو في الجملة (أ) يتضمن افتراضا سابقًا بامتناع أن يكون العام المراد عام سلام، وهو غير متضمن في إذا.

٥- أ- أرجوك أن تتجاوز عن الخطأ الذي وقع منى أمس.

ب- أرجوك أن تتجاوز عن أي خطأ يقع مني.

فاستعمال أداة التعريف في الخطأ في الجملة (أ) يتضمن افتراضًا سابقًا أن هناك خطأ محددا وقع، وهذا غير متضمن في أي.

٦- أنهت زينب بحثها بعد أن عادت من أوروبا.

ب- أنهت زينب عتها بعد أن ماتت.

فاستخدام الظرف بعد مع الفعل مات في (ب) جعل الجملة غير مقبولة لأنه يفترض سلفاً أن من المستحيل أن ينجز المرء عملاً بعد الموت، ولا

كذلك الفعل عاد.

هذه أمثلة لارتباط افتراض سابق بعينه باستعمال ألفاظ لغوية بعينها سقناها على سبيل التمثيل آملين أن يفرغ أحد الباحثين لدراسة هذه الظاهرة. ثالثاً: الاستلزام الحوارى conversational implicature :

يعد الاستلزام الحوارى واحدًا من أهم الجوانب في الدرس التداولي؛ فهر ألصقها بطبيعة البحث فيه، وأبعدها عن الالتباس بمجالات الدرس الدلالي، وعلى الرغم من ذلك فليس له خلافا لكثير من موضوعات البحث التداولي تاريخ ممتد (۱) ؛ إذ ترجع نشأة البحث فيه إلى المحاضرات التي دعي حرايس H.P.Grice وهو من فلاسفة أكسفورد المتخصصين في دراسة اللغة الطبيعية natural language وقد الما المانه من الدرس، والأسس المنهجية التي يقوم عليها (۱۹۰ بيا الجانب من الدرس، والأسس المنهجية التي يقوم عليها وقد طبعت أجزاء مختصرة من هذه المحاضرات سنة ١٩٧٥ في بحث له يحمل عنوان: المنطق والحوار Logic and Conversation ثم وسع في بحثين له نشرا سنة ١٩٧٨، وسنة ١٩٨١ ما قدمه في عمله المبكر، لكن الرحل لم يطور أفكاره تطويرًا كاملا، ولم يحكم عرضها فجاء عمله قليل التماسك كثير الفجوات، مشكلا في بعض جوانبه، وغير مفهوم أصلا في بعض آخر، ومن عجب أن يصبح عمل كهذا واحدًا من أهم النظريات في البحث التداولي، وأكثرها تأثيرًا في تطوره (٢).

Levinson, S.C. (1983) P.97, 100

<sup>-</sup> Brown, G. & Yule, G. (1998): Discourse analysis. Cambridge University Press. P.33

Thomas, J. (1996). P.56

Ibid, P.56.

<sup>-</sup> Levinson, S.C. (1983) P.100

لقد كانت نقطة البدء عند جرايس هي أن الناس في حواراتهم قد يقولون ما يقصدون، وقد يقصدون أكثر مما يقولون، وقد يقصدون عكس ما يقولون، فحعل كل همه إيضاح الاختلاف بين هما يقال what is said وها يقصد what is meant فما يقال هو منا تعنيه الكلمات والعبارات بقيمها اللفظية face values وما يقصد هو ما يريد المتكلم أن يبلغه السماع على نحو غير مباشر اعتمادًا على أن السامع قادر على أن يصل إلى مراد المتكلم بحما يتاح له من أعراف الاستعمال ووسائل الاستدلال، فأراد أن يقيم معبرًا بين مما يحمله القول من معنى صريح explicit meaning وما يحمله من معنى متضمين.

(1) implicature فنشأت عنده فكرة الاستلزام implicature).

وقد نظر حرايس فرأى أن الاستلزام نوعان : استلزام عرفى conversational implicature واستلزام حوارى conventional implicature فأما الاستلزام العرفى فقائم على ما تعارف عليه أصحاب اللغة من استلزام بعض الألفاظ دلالات بعينها لا تنفك عنها مهما اختلفت بها السياقات وتغيرت اللزاكيب. ومن ذلك مثلاً في الإنجليزية but ونظيرتها في اللغة العربية لكن فهي التراكيب. ومن ذلك مثلاً في الإنجليزية ما يعدها مخالفاً لما يتوقعه السامع مثل: هنا وهناك تستلزم دائما أن يكون ما بعدها مخالفاً لما يتوقعه السامع مثل: الحوارى فهو متغير دائما بتغير السياقات التي يرد فيها(١).

لقد كان ما يشغل حرايس هو كيف يكون ممكناً أن يقول المتكلم شيئاً

(1)

Thomas, J. (1996) P.55 f

Leech, G. & Thomas, J. (1990). P.179
 Ibid, P.183

<sup>-</sup> Brown, G. & Yule, G. (1998). P.31

<sup>-</sup> Thomas, J. (1996). P.57

ويعنى شيئا آخر؟ ثم كيف يكون ممكنا أيضا أن يسمع المخاطب شيئا ويفهم شيئا آخر؟ وقد وحد حلاً لهذا الإشكال فيما أسماه مبدأ التعاون co-operative شيئا آخر؟ وقد وحد حلاً لهذا الإشكال فيما أسماه مبدأ التعاون principle بين المتكلم والمخاطب وهو مبدأ حوارى عام يشتمل على أربعة مبادئ maxims فرعية هي (١):

#### : Quantity مبدأ الكمّ

اجعل إسهامك في الحوار بـالقدر المطلـوب مـن دون أن تزيـد عليـه أو تنقص منه.

#### : Quality مبدأ الكيف

لا تقل ما تعتقد أنه غير صحيح، ولا تقل ما ليس عندك دليل عليه.

#### relevance مبدأ المناسبة

اجعل كلامك ذا علاقة مناسبة بالموضوع.

#### ٤ - مبدأ الطريقة manner :

كن واضحا ومحددا: فتجنب الغموض obscurity، وتجنب اللبس ambiguity، وأوحز، ورتب كلامك.

هذه هي المبادئ التي يتحقق بها التعاون بين المتكلم والمحاطب وصولاً إلى حوار مثمر. وينبغي هنا اللفت إلى أمرين:

أحدهما: أن بعض الباحثين رأى في مبدأ التعاون تعبيرًا عن فردوس

Lyons, J. (1996): Linguistic Semantics. An Introduction. Cambridge (1)
University Press. P.277 ff
- Leech, G. & Thomas, J. (1990). P.180 ff

وانظر أيضاً:

روبرت دي بوجراند: النص والخطاب والإجراء. ترجمة تمام حسان. عالم الكتب ١٩٩٨ ص ٤٩٥ فمما بعدها.

الفلاسفة philosopher's paradise الذي لا يمت إلى الواقع بصلة فهو يبرى الناس جميعا متعاونين، صادقين، مخلصين، واضحين، وليس من الممكن ولا المشاهد أن يتحدث الناس على هذا النحو كل حين، بل إن أغلب أنواع الحوار الذي يدور بين البشر يخالف هذا المبدأ. والحق أن الرحل لم يقصد بمبدأ التعاون الحوارى ما عجل هؤلاء إلى فهمه، بل كان يقصد أن الحوار بين البشر يجرى على ضوابط وتحكمه قواعد بدركها كل من المخاطب والمتكلم (١)، ولكن نوضح ذلك نسوق الحوار الآتي بين زوج (أ) وزوجة (ب):

أ- أين مفاتيح السيارة؟

ب- على المائدة.

وظاهر أن مبدأ التعاون والمبادئ الحوارية التي يتفرع إليها متحققة كلها في هذه المحاورة القصيرة، لقد أحابت الزوجة إحابة واضحة (الطريقة)، وكانت صادقة (الكيف) واستحدمت القدر المطلوب من الكلمات دون تزيّد (الكم) وأحابت إحابة ذات صلة وثيقة بسؤال زوجها (المناسبة)، ولذلك لم يتولد عن قولها أي استلزام، لأنها قالت ما تقصد(٢).

الثانى: أن الرجل لم يغب عنه أن هذه المبادئ التي يجرى عليها الحوار كثيرًا ما تنتهك بل إن النظرية كلها قائمة على ذلك، فانتهاك مبادئ الحوار flouting of maxims هو الذي يولّد الاستلزام، مع ملحظ شديد الأهمية هو الإخلاص لمبدأ التعاون بمعنى أن يكون المتكلم حريصا على إبلاغ المخاطب معنى بعينه، وأن يبذل المخاطب الجهد الواحب للوصول إلى المعنى المذي يريده

(١)

Levinson, S.C. (1983). P.102

<sup>-</sup> Thomas, J. (1996). P.62

Thomas, J. (1996). P.64

المتكلم، والا يريد احدهما خداع الآخر أو تضليله (١) .

وعلى ذلك إذا انتهك المتكلم مبدأ من مبادئ الحوار أدرك المخاطب اليقظ ذلك وسعى إلى الوصول إلى هدف المتكلم من هذا الانتهاك. ولنضرب الآن أمثلة توضح ذلك:

۱- في حوار يجري بين أم ( أ ) وولدها ( ب )

أ - هل اغتسلت ووضعت ثيابك في الغسالة؟

ب- اغتسلت.

فى هذا الحوار حرق أو انتهاك لمبدأ الكم لأن الأم سألته عن أمرين فأحاب عن واحد وسكت عن الثاني، أى أن إحابته أقل من المطلوب، ويستلزم هذا أن تفهم الأم أنه لم يضع ثيابه فى الغسالة، وأنه لم يرد أن يجيب بنعم حتى لا تشمل الإحابة شيئاً لم يقم به، ولم يرد أن يواجهها بتقاعسه عن وضع ثيابه فى الغسالة(٢).

٧- في حوار بين تلميذ (أ) وأستاذ (ب)، وكلاهما إنجليزي:

أ ـ طهران في تركيا، أليس هذا صحيحًا يا أستاذ؟

ب- طبعا، ولندن في أمريكا !

في هذا الحوار انتهك الأستاذ مبدأ الكيف الذي يقتضى ألا يقول إلا ما يعتقد صوابه، وألا يقول ما لا دليل عليه (٣). وقد انتهكه الأستاذ عمدًا ليظهر للتلميذ أن إحابته غير صحيحة، ويؤنبه على جهله بشيء كهذا، والتلميذ قادر على الوصول إلى مراد الأستاذ؛ لأنه يعلم أنّ لندن ليست في أمريكا، وذلك

(1)

Brown, G. & Yule, G. (1998), P.32

Lyons, J. (1996). P.278

m

Levinson, S.C. (1983). P.110

يستلزم أن الأستاذ يقصد بقوله شيئاً غير ما تقوله كلماته، وهو أن قول التلميذ غير صحيح.

٣- في حوار بين رجلين:

أ- أين زيد؟

ب- ثمة سيارة صفراء تقف أمام منزل عمرو

وما قاله (ب) بمعناه الحرفي ليس إحابة عن السؤال، فهو ينتهك مبدأ العلاقة المناسبة بالموضوع، ولكن السامع في ضوء المبادئ الأخرى للتعاون يسأل نفسه ما هي العلاقة الممكنة بين وقوف سيارة صفراء أمام منزل عمرو وسؤالي عن مكان زيد، ثم يصل إلى أن المراد بهذا القول إبلاغه رسالة مؤداها أنه إذا كانت لزيد سيارة صفراء فلعله عند عمرو (1).

٤- في حوار بين رجلين:

أ- ماذا تريد؟

ب- قم، واتحه إلى الباب، وضع المفتاح في القفل، ثـم أدره ناحية اليسار
 ثلاث مرات، ثم ادفع الباب برفق.

manner وواضح أن فيما قاله (ب) انتهاكاً لمبدأ من مبادئ الطريقة manner وهو "أوجز" إذ كان يكفى أن يقال: افتح الباب (٢)، وإذا نظرنا إلى هذا القول في ضوء تحقق مبادئ الحوار الأحرى كان لابد أن المتكلم يحاول به وجها غير ما يظهر، قد يكون مؤاخذته على ما يتميز به بين بطء وتكاسل.

Ibid, P.102

Tbid, P.108

على أن انتهاك مبادئ الحوار لا يقتصر على التعبير الحقيقي كما قدمنا، بل يشمل الجازى أيضًا (1) ، وهو متحقق أيضًا في كل مفارقة irony يراد بها عكس ما يقال، أو غير ما يتوقع (٢) .

وللاستلزام الحوارى عند جرايس خواص تميزه عن غيره من أنواع الاستلزام الأخرى، وقد استطاع أن يضع يده على الخواص الأتية:

1- الاستلزام ممكن إلغاؤه defeasible، ويكون ذلك عادة بإضافة قول يسد الطريق أمام الاستلزام أو يحول دونه فإذا قالت قارئة لكاتب مثلاً: لم أقرأ كل كتبك، فقد يستلزم ذلك عنده أنها قرأت بعضها، فإذا أعقبت كلامها بقولها، الحق أنى لم أقرأ أى كتاب منها، فقد ألغت الاستلزام. وإمكان الإلغاء هذا هو أهم اختلاف بين المعنى الصريح والمعنى الضمني، وهو الذي يمكن المتكلم من أن ينكر ما يستلزمه كلامه (٢).

۲- الاستلزام لا يقبل الانفصال non-detachable عن المحتوى الدلالي، ويقصد حرايس بذلك أن الاستلزام الحوارى متصل بالمعنى الدلالي لما يقال لا بالصيغة اللغوية التي قيل بها، فلا ينقطع مع استبدال مفردات أو عبارات بأخرى ترادفها. ولعل هذه الخاصية هي التي تميز الاستلزام الحوارى عن غيره من أنواع الاستدلال التداولي مثل الافتراض السابق presupposition ولعل ما أراد يتضح من الحوار الآتي بين أختين:

Lyons, J. (1996). P.383 ff

(1)

<sup>(1)</sup> 

<sup>-</sup> Leech, G. & Thomas, J. (1990). P.182

Atkinson, M. et al (1989). P.217

<sup>(₹)</sup> 

<sup>-</sup> Leech, G. & Thomas, J. (1990). P.182

<sup>-</sup> Levinson, S.C. (1983). P.109

Leech, G. & Thomas, J. (1990). P.184

<sup>-</sup> Lyons, J. (1996). P.286

<sup>-</sup> Thomas, J. (1996), P.82

١- لا أريدك أن تسللي إلى غرفتي على هذا النحو.

۲-انا لا أتسلل، ولكن أمشى على أطراف أصابعى حشية أن أحدث ضرضاء.

فعلى الرغم من تغير الصياغة في قول (ب) فإن ما يستلزمه القول من عدم الرضا عن هذا السلوك لا يزال قائما(١).

٣- الاستازام متغير، والمقصود بالتغير أن التعبير الواحد يمكن أن يؤدى إلى استلزامات مختلفة في سياقات مختلفة، فإذا سألت طفلا يحتفل بيوم ميلاده مثلاً: كم عمرك، فهو طلب للعلم، وإذا سألت السؤال نفسه لصبي عمره مشمة عشر عاما فقد يستلزم السؤال مؤاخذة له على نوع من السلوك لا ترضاه له، وإذا سألت السؤال نفسه لفتي يمنع من اتخاذ قرار لا يخرج عن تعاليم الدين ومواضعات الأخلاق والأعراف فقد يعني ذلك أنه من النضج بحيث يستطيع أن يتخذ قراره ويتحمل عواقبه.

ومثل ذلك أن يقول رجل سرق متاعه يوم العيد: تلك أفضل هدية، ومن الممكن أن يقول هذه العبارة نفسها رجل تلقى رسالة من صديق قديم يوم العيد أو طالب بشر بنجاحه... الخ(٢).

الاستلزام يمكن تقديره calculability والمراد به أن المحاطب يقرم بخطوات عسوبة يتجه بها خطرة إلى الرصول إلى ما يستلزمه الكلام (٢) فإذا قيل مثلا: الملكة فكتوريا صنعت من حديد، فإن القرينة تبعد السامع عن

· (1)

(٢)

Lyons, J. (1996). P.289

<sup>-</sup> Levinson, S.C. (1983). P.116

Thomas, J. (1996) P.80 f.

<sup>-</sup> Levinson, S.C. (1983) P.117 f

Thomas, J. (1996), P.82

قبول المعنى اللفظى، فيبحث عما وراء الكلام من معنى فيقول لنفسه: المتكلم يريد أن يلقى إلى خبرًا بدليل أنه ذكر لى جملة حبرية، والمفروض فى هذا المتكلم أنه ملتزم بمبدأ التعاون أى أنه لا يريد بني خداعًا ولا تصليلاً، فماذا يريد أن يقول؟ لابا أنه يريد أن يخلع على الملكة بعض صفات الحديد كالصلابة، والمتانة وقوة التحمل، وهو يعرف أننى أستطيع أن أفهم المعنى غير الحرفي المتعارى(١).

هذا هو الاستلزام الحوارى عند حرايس الذي يمثل نظرية متكاملة حاول الباحثون إيضاحها بأمثلة كثيرة مما قدمت، كما حاولوا تطويرها واستكمال حوانب النقض والقصور فيها، وهي قريبة حدًا عمل ورد فني الرتات اللغوى العربي عند البلاغيين وعلماء أصول الفقه، وقد استطاع أحمد المتوكل أن يقدم دراسة حاول بها أن يستكشف المعالم الرئيسية للوصف العربي القديم لهذه الظاهرة معتمدًا على ما قدمه السكاكي في مفتاحه لأنه وحد تناوله يتحاوز الملاحظة المجردة إلى التحليل الملائم للظاهرة، الذي يضبط علاقة المعنى الصريح بالمعنى المستلزم مقاميا، ويصف آلية الانتقال من الأول إلى الثاني بوضع قواعد استلزامية واضحة (٢).

# رابعاً: الأفعال الكلامية speech acts:

**(1)** 

تستأثر نظرية الأفعال الكلامية باهتمام الباحثين في حوانب النظرية العامة لاستعمال اللغة، فعلماء النفس يرون اكتسابها شرطاً أساسيا لاكتساب

Levinson, S.C. (1983). P.110

<sup>(</sup>٢) عنوان البحث هو: "أقتراحات من الفكر اللغوي العربي القديم لوصف ظاهرة الاستلزام الحواري". وقد نشره أولاً في: البحث اللسائي والسيمياتي. منشورات كلية الآداب- الرباط سنة ١٩٨٤ ثم أعيد نشره في كتاب له بعنوان: دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي. دار الثقافة- الدار البيضاء (١٩٨٦) ص ص ٢-٩٠٣.

اللغة كلها، ونقاد الأدب يرون فيها إضاءة لما تحمله النصوص من فروق دقيقة في استعمال اللغة وما تحدثه من تأثير في الملتقي، والأنشو بولوجيون يأملون أن يجدوا فيها تفسيرًا للطقوس والرقى السحرية، والفلاسفة يرون فيها محالاً حصباً لدراسة علاقة اللغة بالعالم، واللغويون يجدون فيها حلولاً لكثير من مشكلات الدلالة والتراكيب، وتعليم اللغة الثانية، أما في الدوس التداولي فيإن الأفعال الكلامية تظل واحدًا من أهم المحالات فيه، إن لم يكن أهمها جميعا(١)، بيل إن التداولية في نشأتها الأولى كانت مرادفة للأفعال الكلامية (٢)، فليس بغريب إذن أن يعد حون أو ستن J. Austin أبا للتداولية في نشأتها الأولى كانت مرادفة للأفعال الكلامية (١)، فليس بغريب إذن

ولم يكن أوسين لغويًا، بل كان فيلسوفاً من فلاسفة اللغة العادية ordinary language في أكسفورد في العقدين الرابع والخامس من القرن العشرين<sup>(1)</sup>، وكان بعض الفلاسفة في كمبردج ومن أهمهم رسل وفتحنشتاين يسعون لإيجاد لغة مثالية تتجنب كل عيوب اللغة العادية، فتكون أكثر ملاءمة للفكر الفلسفي<sup>(0)</sup>، لكن رسل وفتحنشتاين كليهما عدلا بعد نحو عشرين سنة عن ذلك، واتجه فتجنشتاين إلى دراسة اللغة العادية<sup>(1)</sup>.

وكان من أهم ما رآه فتحنشتاين أن وظيفة اللغة لا تقتصر على تقرير الوقائع أو وصفها، لكن للغة وظائف عديدة كالأمر والاستفهام والتمني

Levinson, S.C. (1983) P.226

Bussmann, H. (1996). Dictionary of Language and Linguistics. Translated (\*) and edited by Trauth G.P. and Kazzazi, K. Routledge. London & New York. P.374

Thomas, J. (1996) P.28

Ibid, P.28

<sup>(°)</sup> محمود فهمي زيدان: في فلسفة اللغة. دار النهضة العربية. بيروت ١٩٨٥ ص٢٩ فما بعدها.

<sup>(1)</sup> السابق ص ٤

والشكر، والتهنئة واللعن والقسم والتحذير... الخ. وليست اللغة عنده حساباً منطقيا دقيقاً، لكل كلمة فيها معنى محدد، ولكل جملة معنى ثابت بحيث لا تنتقل من جملة إلا إلى ما يلزم عنها من جمل مراعيا قواعد الاستدلال المنطقى بل الكلمة الواحدة تتعدد معانيها بتعدد استخدامنا لها في الحياة اليرمية، وتتعدد معانى الجمل بحسب السياقات التي ترد فيها(١) ، فالمعنى عنده هو الاستعمال معانى الجمل بحسب السياقات التي ترد فيها(١) ، فالمعنى عنده هو الاستعمال ... (meaning is use)

وقد كان ما ذكره فتحنشتاين بالغ الأثر في أوستن فتصدى للرد على فلاسفة الوضعية المنطقية logical positivism في محاضراته التي ألقاها في أكسفورد ما بين سنتي ١٩٥٢ و ١٩٥٤ و فتي محاضرات دعى لإلقائها في هارفارد سنة ١٩٥٥، وقد جمع إرمسون J.O.Urmson محاضرات أوستن التي ألقاها في هارفارد وعدتها اثنتا عشرة في كتاب نشر بعد وفاة أرستن المفاحئة سنة ١٩٦٠ بعنوان(٢)

### How to do Things with Words

وكان فلاسفة الوضعية المنطقية يرون اللغة وسيلة لوصف الوقائع الموجودة في العالم الخارجي بعبارات إخبارية ثم يكون الجكم بعد ذلك على هذه العبارات بالصدق إن طابقت الواقع وبالكذب إن لم تطابقه، فإذا لم تطابق العبارة واقعًا فليس من الممكن الحكم عليها بصدق أو كذب، وهي من شمّ لا معنى لها، ومثال ذلك أن يقال الآن: "ملك فرنسا أصلع" فهذه العبارة لا تطابق الواقع، ولا يمكن الحكم عليها بصدق أو كذب، فلا معنى لها. وهم بذلك

(7)

Tbid, P.227

<sup>(</sup>۱) السابق نفسه ص٦٥ فما يعلها.

Levinson, S.C. (1983) P.227

يخرجون من اللغة معظم أنواع الخطاب الأدبى والدينى والأخلاقي فهي بمعيارهم لا معنى لها<sup>(١)</sup> .

لقد أنكر أوستن أن تقتصر وظيفة اللغة على وصف وقائع العالم state of affairs وصفاً يكون إما صادقاً وإما كاذباً وأطلق عليه المغالطة الوصفية state of affairs، ورأى أن هناك نوعًا آخر من العبارات يشبه العبارات الوظيفية في تركيبها لكنه لا يصف وقائع العالم ولا يوصف بصدق ولا كذب، كأن يقول رجل مسلم لامرأته: أنت طالق، أو يقول: أوصى بنصف مالى لموضى السرطان أو يقول وقد بشر بمولود: سميته يحيى، فهذه العبارات وأمثالها لا تصف شيئاً من وقائع العالم الخارجي، ولا توصف بصدق أو كذب، بل إنك إذا نطقت بواحدة منها أو مثلها لا تنشئ قولا (perform action) فهي أفعال كلام، أو هي أفعال كلامية (to make بهي أفعال كلام، أو هي أفعال كلامية).

ولعلى أو جز الآن ما قدمه أو ستن لنظرية الأفعال الكلامية فيما يأتي: أولا: ميز أو ستن بين نوعين من الأفعال (٣):

أ- أفعال إخبارية constative، وهي أفعال تصف وقائع العالم الخارجي، وتكون صادقة أو كاذبة.

(1)

(1)

(n)

Thomas, J. (1996) P.29 f

<sup>-</sup> Levinson, S.C. (1983) P.227

Thomas, J. (1996) P.31

 <sup>-</sup> عمود أحمد تحلة: نحو نظرية عربية للأفعال الكلامية في: بحلة الدراسات اللغوية. الرياض م ١ ع ١ أبريل. يونيو ١٩٩٩ ص ١٦١ - ١٦٢.

Leech, G. & Thomas, J. (1990) P.175

<sup>-</sup> Verschueren, J. (1999) P.22

ب- افعال أدائية performative، تنجز بها في ظروف ملائمة أفعال أو تؤدى، ولا توصف بصدق ولا كذب، بل تكون موفقة happy كما أطلق عليها أو غير موفقة unhappy، ويدخل فيها التسمية، والوصية، والاعتذار والرهان، والنصح، والوعد.

ولا تكون الأفعال الأدائية موفقة عنده إلا إذا تحققت لها شروط المساوط المساوط المساوعة ولا أنه الأدانية موفقة عنده المساوة felicity conditions فإذا لم تتحقق كان ذلك إيذانا بإخفاق misfire الأداء، وشروط قياسية regulative، وهي ليست لازمة لأداء الفعل؛ بل لأدائه أداء موفقا غير معيب، فإذا لم تتحقق كان في ذلك إساءة abuse أداء للفعل (1).

# فأما الشروط التكوينية فهي (٢) :

۱- وحود إجراء عرفي conventional procedure مقبول، وله أثر عرفي معين كالزواج مثلا أو الطلاق.

٢-أن يتضمن الإجراء نطق كلمات محددة ينطق بها أناس معينون في ظروف
 معينة.

٣- أن يكون الناس مؤهلين لتنفيذ هذا الإجراء.

٤ - أن يكون التنفيذ صحيحًا.

٥- أن يكون التنفيذ كاملاً.

Geis, M.L. (1997): Speech act and Conversational Interaction. Cambridge (1) University Press. P.4

<sup>-</sup> Levinson, S.C. (1983) P.230

<sup>(</sup>٢) صلاح إسماعيل عبد الحق (١٩٩٣) ص ١٤٢ – ١٤٣

<sup>-</sup> Levinson, S.C. (1983). P.229

## وأما الشروط القياسية فهي:

١- أن يكون المشارك في الإحراء صادقاً في أفكاره.

٢- أن يكون المشارك في الإجراء صادقاً في مشاعره.

٣- أن يكون المشارك صادقاً في نواياه.

٤ - أن يلتزم بما يلزم نفسه به.

ثانيًا: حين تبين لأوستن أن تمييزه بين الأفعال الإحبارية والأدائية غير خاسم وأن كثيرًا مما تنطبق عليه شروط الأفعال الأدائية ليس منها، وأن كثيرًا من الافعال الإحبارية تقوم بوظيفة الأدائية رجع عـودًا على بـدء إلى السؤال: كيف ننجز فعلاً حين ننطق قولاً؟(١).

وفي سعيه للإجابة عن هذا السؤال مرة أخرى رأى أن الفعل الكلامي مركب من ثلاثة أفعال، تعدّ جوانب مختلفة لفعل كلامي واحد، ولا يقصل أحدهما عن الآخر إلا لغرض الدرس وهي (٢):

#### ١- الفعل اللفظي locutionary act:

وهو يتألف من أصوات لغوية تنتظم في تركيب نحوى صحيح ينتج عنه معنى محدد وهو المعنى الأصلي، وله مرجع يحيل إليه.

# ٢- الفعل الإنجازى illocutionary act:

وهو ما يؤديه الفعل اللفظى من معنى إضافي يكمن خلف المعنى الأصلى.

Thomas, J. (1996) P.49

Land Brown Brown Control

<sup>(</sup>١) عمود أجمد نحلة (١٩٩٩) ص١٦٧

<sup>-</sup> Helbig, G. Entwicklung der Sprachwissenschaft Seit 1970: Opladen 1990. S.186

<sup>-</sup> Levinson, S.C. (1983) P.236

#### " – الفعل التأثيري perlocutionary act

ويقصد به الأثر الذي يحدثه الفعل الإنجازي في السامع.

وقد فطن أوستن إلى أن الفعل اللفظى لا ينعقد الكلام إلا به، والفعل التأثيرى لا يلازم الأفعال جميعا فمنها مالا تأثير له في السامع، فوجه اهتمامه إلى الفعل الإنجازى حتى غدا لبّ هذه النظرية فأصبحت تعرف به أيضا، فتسمى أحياناً النظرية الإنجازية (۱).

- ثالثا: قدم أوسى تصنيفاً للأفعال الكلامية على أساس من قوتها الإنجازية illocutionary force ، يشتمل على خمسة أصناف، ولم يتردد في القول بأنه غير راض عن هذا التصنيف(٢):
- ١٠- أفعال الأحكام verdictives: وهي التي تتمثل في حكم يصدره قاضٍ أو حكم.
- ٢- أفعال القرارات exercitive: وتتمثل في اتخاذ قرار بعينه كالإذن والطرد،
   والحرمان، والتعيين.
- ٣- أفعال التعهد commissives: وتتمثل في تعهد المتكلم بفعسل شيء، مشل الوعد، والضمان، والتعاقد والقسم.
- 3 افعال السلوك behabitives: وهي التي تكون رد فعل لحدث ما كالاعتدار، والشكر، والمواساة، والتحدي.
- و- أفعال الإيضاح expositives: وتستخدم لإيضاح وجهة النظر أو بيان الرأى مثل الاعتراض، والتشكيك، والإنكار، والموافقة، والتصويب، والتخطئة.

<sup>(</sup>۱) محمود أحمد تحلة (۱۹۹۹) ص ۱۳۷

<sup>(&</sup>quot;) صلاح إسماعيل عبد الجق (١٩٩٣) ص ٢٢٢ قما بعدها.

على أن ما قدمه أوستن لم يكن كافيا لوضع نظرية متكاملة للأفعال لكلامية، لكنه كان كافيا ليكون نقطة انطلاق إليها بتحديده لعدد من المفاهيم أساسية فيها، وبخاصة مفهوم الفعل الإنجازى الذى أصبح مفهومًا مجوريا فى ذه النظرية، حتى حاء حون سيرل فأحكم وضع الأسس المنهجية التى تقوم ها، وكان ما قدمه عن الفعل الإنجازى illocutionary act والقوة الإنجازية وكان ما قدمه عن الفعل الإنجازي يتحدثون عن "نظرية سيرل فى الأه ، الكلامية" بوصفها مرحلة أساسية تالية لمرحلة الانطلاق عند أوستن (۱) .

المناس يرل على أن الفعل الإنجازي هو الوحدة الصغرى القوة الإنجازية للاتص اللغوى، وأن للقوة الإنجازية دليلاً يسمى دليل القوة الإنجازية اللاتص اللغوى، وأن للقوة الإنجازية دليلاً يسمى دليل القوة الإنجازية الندى اللغة الإنجازية في نظام الجملة يؤديه المتكلم بنطقه للجملة، ويتمثل في اللغة الإنجليزية في نظام الجملة word-order والنبر stress، والتنغيم intonation، وعلامات البرقيم وسيغة الفعل punctuations في اللغة المكتوبة، وصيغة الفعل mood، وما يسمى الأفعال الأدائية performative.

Y- الفعل الكلامى عنده أوسع من أن يقتصر على مراد المتكلم، بل هـو مرتبط أيضا بالعرف اللغوى والاحتماعي، ولخص ذلك في عبارة مأثورة هي (٢) . Meaning is more than a matter of intention, it is also a matter of convention.

Leech, G. & Thomas, J. (1990) P.177

<sup>(\*)</sup> محمود أحمد تحلة (١٩٩٩) ص ١٧١ وما بعدها.

Verschueren, J. (1999).P.23
- Leech, G. & Thomas, J. (1990).P.177

- ٣- طور سيرل شروط الملاءمة عند أوستن فجعلها أربعة، وطبقها تطبيقا محكماً
   على كثير من الأفعال الإنجازية، وهذه الشروط هي (١):
- ۱- شروط المحتوى القضوى propositional content: وهو يتحقق بأن يكون للكلام معنى قضوى (نسبة إلى القضية proposition التي تقوم على متحدث عنه أو مرجع reference ومتحدث به أو حبر على متحدث عنه أو مرجع predication والمحتوى القضوى هـ و المعنى الأصلى للقضية، ويتحقق شرط المحتوى القضوى في فعل الوعد مثلا إذا كان دالاً على حدث في المستقبل يلزم به المتكلم نفسه.
- ۲ الشرط التمهيدى preparatory: ويتحقق إذا كان المتكلم قادرًا على إنجاز الفعل، لكن لا يكون من الواضح عند كل من المتكلم والمخاطب أن الفعل المطلوب سينجز في المجرى المعتاد للأحداث أو لا ينجز.
- ٣- شرط الإخلاص sincerity: ويتحقق حين يكون المتكلم مخلصًا في أداء الفعل فلا يقول غير ما يعتقد، ولا يزعم أنه قيادر على فعل ما لا يستطيع.
- ٤- الشوط الأساسي essential: ويتحقق حين يحاول المتكلم التأثير في
   السامع لينجز الفعل.

وقد قدم سيرل الدليل على أن من الممكن بهذه الشروط الأربعة التمييز المسور بين الأفعال الكلامية المحتلفة، خذ مثلاً تطبيق هذه الشروط على فعل الالتماس (٢):

Verschueren, J. (1999).P.23
- Leech, G. & Thomas, J. (1990).P.177
Leech, G. & Thomas, J. (1990). P.178

۱ المحتوى القضوى: فعل مستقبلي موجه إلى سامع.

#### ٧- الشرط التمهيدى:

أ- المستمع قادر على أن يؤدى الفعل.

ب- ليس من الواضح لكل من المتكلم والسامع أن الفعل سوف ينجز في ظروف طبيعية أو لا.

٣- شرط الإخلاص: المتكلم يريد حقا أن يؤدى السامع الفعل. ب

3- الشرط الأساسى: يعد محاولة لحث السامع على أداء الفعل.

رابعًا: -قدم سيرل تصنيفا بديلاً لما قدمه أوستن من تصنيف للأفعال الكلامية

يقوم على تلاثة أسس منهجية هي :

ا - الغرض الإنجازي illocutionary point.

Y- اتجاه الطابقة direction of fit.

r- شرط الإخلاص sincerity condition.

وقد جعلها خمسة أصناف أيضا(١):

#### 1 - الإخباريات assertives:

والغرض الإنجازى فيها هو وصف المتكلم واقعة معينة من حلال قضية proposition وأفعال هذا الصنف كلها تحتمل الصدق والكذب واتجاه المطابقة فيها من الكلمات إلى العالم words-to-world وشرط الإخلاص فيها يتمثل في النقل الأمين للواقعة والتعبير الصادق عنها.

#### Y- التوجيهات directives:

(1)

وغرضها الإنجازي محاولة المتكلم توحيه المحاطب إلى فعل شيء معين.

Verschueren, J. (1996).P.24

<sup>-</sup> محمود أحمد نحلة (١٩٩٩) ص ١٧٧ فما بعدها.

واتجاه المطابقة فيها من العالم إلى الكلمات world-to-words وشرط الإخلاص . فيها يتمثل في الرغبة الصادقة، ويدخل في هذا الصنف الأمر، والنصح، والاستعطاف والتشجيع.

#### ٣- الإلتز اميات commissives:

وغرضها الإنجازى هو التزام المتكلم بفعيل شيء في المستقبل. واتجاه المطابقة فيها من العالم إلى الكلمات. وشرط الإخلاص هو القصيد intention. ويدخل فيها الوعد، والوصية.

#### غ - التعبيريات expressives - ٤

وغرضها الإنجازى هو التعبير عن الموقف النفسى تعبيرًا يتوافر فيه شيرط الإخلاص وليس لهذا الصنف اتجاه مطابقة، فالمتكلم لا يحاول أن يجعل الكلمات مطابقة للعالم ولا العالم مطابقاً للكلمات، ويدخل فيها الشكر، والتهنفة، والاعتذار، والمواساة.

#### o- الإعلانيات declarations:

والسمة المميزة لها أن أداءها الناجح يتمثل في مطابقة محتواها القضوى للعالم الخارجي، فإذا أديت فعل إعلان الحرب أداءً ناجحاً فالحرب معلنة، وثمة سمة أخرى مميزة هي أنها تحدث تغييرًا في الوضع القائم فضلاً عن أنها تقتضي عرفاً غير لغوي، واتجاه المطابقة فيها من الكلمات إلى العالم، ومن العالم إلى الكلمات، ولا تحتاج إلى شرط إخلاص.

خامسًا: استطاع سيرل أن يميز بين الأفعال الإنجازية المباشرة لمناطرة والأفعال الإنجازية غير المباشرة هي الإنجازية غير المباشرة مراد المتكلم أى يكون ما يقول مطابقاً لما يعنيه أما الأفعال الإنجازية غير المباشرة فهي التي تخالف فيها قوتها

الإنجازية مراد المتكلم، وقد ذكر سيرل المثال الآتى بياناً للأفعال الإنجازية غير المباشرة: إذا قال رحل لرفيق له على المائدة: هل تناولني الملح فهذا فعل إنجازي غير مباشر، إذ قوته الإنجازية الأصلية تدل على الاستفهام الذي يحتاج إلى حواب، وهو مصدر بدليل الاستفهام "هلل". لكن الاستفهام غير مراد للمتكلم، بل هو طلب مهذب يؤدى معنى فعل إنجازي مباشر هو: ناولني الملح (۱).

والأفعال الإنجازية غير المباشرة عند سيرل لا تدل هيئتها التركيبية على ريادة في المعنى الإنجازي الحرفي، وإنما الزيادة فيما أطلق عليه سيرل معنى المتكلم، وقد لفت إلى أن السامع يصل إلى مراد المتكلم، ما أشرنا إليه من مبدأ التعاون الحوارى عند حرايس (٢)، وبما أسماه سيرل استراتيجية الاستنتاج inference stratigy.

وقد لحظ سيرل بعد مناقشته لعدد كبير من الأفعال الإنجازية غير المباشرة أنَّ أهم البواعث إلى استخدام الأفعال المباشرة هو التأدب في الحديث (1) كما لحظ بعض الباحثين أن كل الأفعال الكلامية أفعال غير مباشرة فيما عدا الأفعال الأدائية الصريحة (٥) ، فنحن نتواصل بها أكثر من تواصلنا بغيرها.

وبعد، فلعلى أشير في ختام هذا البحث إلى ما يأتي :

Leech, G & Thomas, J. (1990). P.191 f

<sup>-</sup> Lyons, J. (1996), P.252

<sup>-</sup> Thomas, J. (1996). P.93 f

<sup>–</sup> محمود أحمد نحلة (١٩٩٩) ص ١٧٩

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> انظر ص۲۲ من هذا البحث.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> محمود أحمد نحلة (۱۹۹۹) ص۱۸۱

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> السابق نفسه

<sup>(4)</sup> 

Thomas, J. (1996).P.94

١- لعله قد ظهر مما قدمت ما للاتجاه التداولي من أهمية بالغة في الدرس الغوى المعاصر، فعلى الرغم من اتساع جوانب الدرس فيه وتعدد الموضوعات التي لا يجمع بينها غير ظواهر الاستعمال فهو يقدم لوناً من الدرس للغة في تجلياتها الحية لا يمكن إغفاله أو الإغضاء عنه. ويبدو ذلك حلياً في الأخطاء التداولية التي قد تجلب على المرء من المرعجات والمحاطر ما لا قبل له به.

٢- كان لفلاسفة اللغة الطبيعية أثر غير منكور في نشأة هــذا الاتجــاه وتطويــره،
 وبخاصة فلاسفة اللغة الطبيعية في أكسفورد: أوستن، وحرايس، وسيرل.

٣- تعددت تعريفات التداولية، وكان لهذا التعدد أثره في ترجمة المصطلح إلى اللغة العربية؛ فقد ترجم إلى الذرائعية، والمقصدية، والمقامية، والتداولية، والتداولية أكثرها شيوعاً، وأقربها إلى طبيعة البحث فيها إذ هو منظور فيه إلى" تداول " اللغة بين المتكلم والمخاطب الذي يدل على التفاعل الحي بينهما في استعمال اللغة.

٤- ظهر ثما عرضت أن للتداولية صلة وثقى بعدد من العلوم التى لها عناية بالاستعمال اللغوى كعلم الدلالة، وعلم اللغة الاحتماعي، وعلم اللغة النفسي، وتحليل الخطاب. وأشدها التباسا بها علم الدلالة؛ لأن الباحثين لم يلتزموا الحدود التى رسمها بعض الباحثين بينهما، فجعل علم الدلالة علاقة بين العلامات اللغوية والعالم، والتداولية علاقة بين العلامات اللغوية ومفسريها، لكن كثيرًا من علماء الدلالة لا يتحرجون من الخوض فى المسائل التداولية وهم يتحدثون عن مشكلات الدلالة، بل إن منهم من يرى أن التداولية ليست علمًا مستقلاً، بل ينبغى أن تنضوى تحت علم الدلالة.

٥- البحث في التداولية محكوم بأعراف لغوية واجتماعيــة، وهــو معنــي بكيفيــة

وصول السامع إلى مراد المتكلم، وما يقدمه المتكلم من وسائل لغوية فى سياق احتماعى وثقافى معين ليساعد السامع على الوصول إلى مراده، وهذه كلها أمور تتأبى على الضبط المنهجى، وعلى الرغم من ذلك فقد حاول الباحثون أن يقدموا كثيرًا من الضوابط والأسس المنهجية التي تحكم الاستعمال اللغوى.

7- لعله قد ظهر أيضا أن دراسة اللغة دراسة شكلية معزولة عن السياق الاجتماعي والثقافي لا يزال أمرا منقوصا، لا يكتمل إلا بوضع هذه الدراسة الشكلية على على الاستعمال، فهو وحده القادر على أن يسددها، ويمنحها كثيرًا من الحيوية، والانطلاق، والقبول. على أن دراسة الاستعمال اللغرى لا تتم على وجهها الصحيح بمعزل عن الدراسة الشكلية للجوانب اللغوية، فالجانبان إذن متكاملان في دراسة الظاهرة اللغوية، ولا يجوز أن نستغنى بأحدهما عن الآخر، أو نعلى من شأن أحدهما على حساب الآخر.

.

#### 1. -1

# رَفْعُ معبى (لرَّحِمْ إِلَهِ الْهُجَنِّي (سِلنَمُ (لِنَبِّرُ لِلْفِرُوفَ مِسِّى

نحو نظرية عربية للأفعال الكلامية

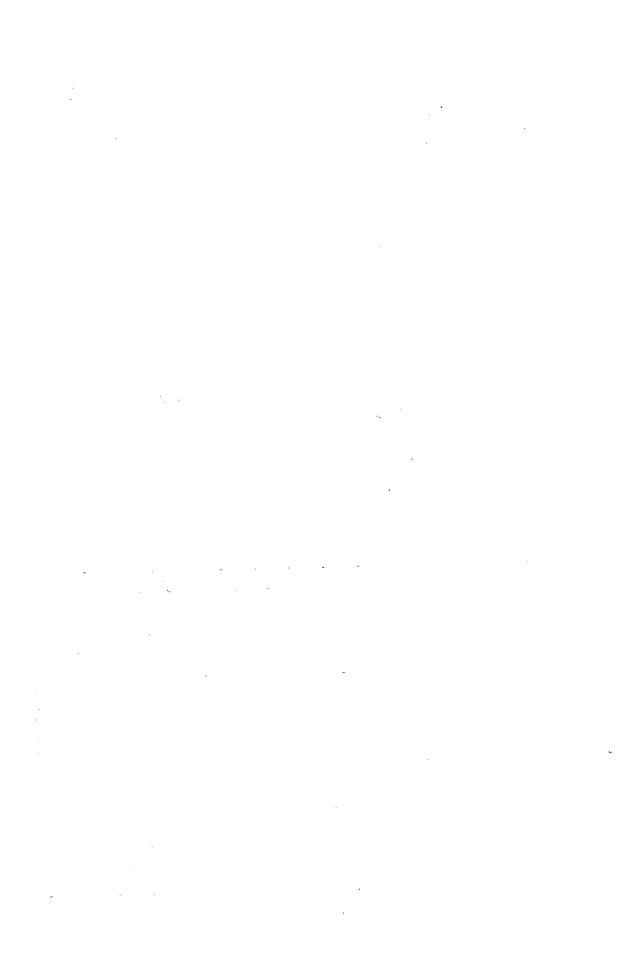

رَفَّحُ موب (الرَّحِلِ) (النَجَّن يُ (أَسِلَتَمَ (النِّمِنُ (الِفِرْد وكريت (1)

المتتبع للنظريات اللسانية المعاصرة يراها تتجه اتجاهين<sup>(١)</sup>:

أحدهما يعنى بدراسة النظام اللغوى وعلاقة عناصره بعضها ببعض دراسة شكلية معزولة عن السياق الاجتماعى والثقافى الذى تستخدم اللغة فيه ويتميز هذا الاتجاه بعنايته بالشكل أكثر من عنايته بالمعنى، بل يُعُدّ المعنى المقامى خارج نطاق اهتمامه، وهو يُعنى بالرّكيب أكثر من عنايته بالسياق الذى يستخدم فيه ويميل إلى معالجة الجمل المصنوعة artificial أكثر من ميله إلى معالجة اللغة في تجلياتها الحية. واللغة بذلك لا تدرس بوصفها خطابًا معالجة اللغة في تجلياتها الحية. واللغة بذلك لا تدرس بوصفها خطابًا الاتجاه البنوية أو البنائية إن شعت Structuralism وأبرز نظريات هذا التوليدي Transformational Generative Grammar، ونحو التعلق أو البعية

والاتجاه الثانى يعنى بدراسة الاستحدام اللغوى والضوابط التي تحكمه، ودور المقام أو السياق غير اللغوى في التواصل الإنساني، ويتميز هذا الاتجاه بعنايته بكل من المتكلم والسامع والعلاقة بينهما، وما يرافق الكلام من حركات الجسم و تعبيرات الوجه، ومن يشاركون في الاتصال اللغوى، وبيئة الحدث

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر:

Helbig, G.: Entwicklung der Sprachwissenschaft seit 1970., Westdeutscher Verlag Gmb H (Opladen 1990) S. 179.

Green, K. And Lebhan, J.: Critical Theory& practice (London/ New Tork 1996) pp. 25-26.

<sup>-</sup>د. أحمد المتوكل: الوظائف التداولية في اللغة العربية (الدار البيضاء ١٩٨٥)، ص ٨. -وانظر كتابي: مدخل إلى دراسة الجملة العربية (بيروت ١٩٨٨) ص ٢٧ فما بعدها.

المكانية والزمانية، كما يهتم بقدرة السامع على الكشف عن مقاصد المتكلم واستجابته لها، وما يستلزمه التواصل من معان مقامية لا تستطيع النظريات الشكلية الكشف عنها أو تجليلها. وأبرز نظريات هذا الاتحاه: اللسانيات الاحتماعية Sociolinguistics واللسانيات النظامية Pragmatics.

وعلى الرغم عما يبدو من اختلاف بحال البحث في كلا الاتحاهين وما يستبعه ذلك من اختلاف مناهج البحث وإجراءات التحليل، وعلى الرغم من إبداء أنصار كل اتجاه عدم الرضا عما يقوم به أنصار الاتحاه الآخر("" قبان الاتحاهين في مدى النظر متكاملان في دراسة الظاهرة اللغوية؛ إذ ليس من الممكن دراسة الاستخدام اللغوى دون معرفة بالنظام، وليس من الممكن أن تظل دراسة النظام اللغوى معلقة في فراغ على الرغم عما قرره دى سوسير من قبل واخذ به أصحاب الاتحاه الشكلى، ولا يزالون، من أن اللغة تدرس في ذاتها، ومن أجل ذاتها المناه وذلك بإحدى طريقتين: الأولى توسيع النظرية الشكلية لتشمل الجوانب الاتصالية والمقامية، والثانية إعادة النظر في النموذج النحوى نفسه لكى لا ينطلق من النظام، بل من الاستخدام (")

<sup>(1)</sup> انظر مثلاً نقد سيرل لتشومسكي في:

Searle, J.R.: Chomsky's Revolution in Linguistics. In: Harman (ed) On Noam Chomsky. Critical Essays (New York 1974) p. 16 ff.

Chomsky, N.: Reflections on Language, (London 1976) p. 55 ff.

Saussure, F. de.: Course in General Linguistic (New York: 1959) p. 232.

Helbig, G.: Entwicklung der Sprachwissenchaft seit 1970. S. 181- 182.

تعد نظرية الفعل الكلامي، وتظرية الحدث اللغوى، والنظرية الإنجازية) في نظر نظرية الحدث الكلامي، وتظرية الحدث اللغوى، والنظرية الإنجازية) في نظر أغلب الباحثين حزءًا من اللسانيات التداولية Pragmatics، وبخاصة في مرحلتيها الأساسيتين: مرحلة التأسيس عند أوستن J. L. Austin، ومرحلة النضج والضبط المنهجي عند تلميذه سيرل J.R. Searle وكلاهما من فلاسفة أكسفورد (۱) أما بعد هاتين المرحلتين فقد ناشتها بعض النظريات المعاصرة، وبخاصة اللسانيات التوليدية ولسانيات النص؛ إذ حاولت كل منهما أن تعدل فيها لتدخلها في إطارها العام، وتخضعها لطرائق التحليل فيها، ومن أبرز من قام بهذا في اللسانيات التوليدية كاتز، وفي لسانيات النص موتش، وفيفيجر (۱) من وسوف نعني بعرض هذه النظرية في مرحلتيها الأساسيتين عند كل من أوستن وسيرل عرضًا موجزًا يكشف عن منطلقاتها التأسيسية، وأسسها المنهجية، وما قام به سيرل من تطوير لها وتعديل مفضلين ألا نخلط عمل أوستن بعمل سيرل وباجتهادنا الشخصي كما فعل ذلك بعض الباحثين (۱)، بل نذكر

Green, K. And Lebhan, J.: Critical Theory & Practice, p. 29.

<sup>-</sup> Levinson, S. C.: Pragmatics. Cambridge University press 1983, p. 226. Katz, J.J.: propositional Structure and Illocutionary force. A study of the (\*) contribution of Sentence Meaning to Speech Acts. The Harvester press 1977, p.30 ff.

Motsch, W. Viehweger, D.: Sprechhandlung, Satz und Text. In: Sprache und pragmatik. Lunder Symposium 1980. Hrsg. I. Rosengren. Lund 1981. S. 125 ff.

<sup>(</sup>۲) انظر مثلاً:

<sup>-</sup> Leech. G.N.: Principles of Pragmatics. Longman (London/New York 1983) Chapter 9.

Lyons, J.: Linguistic Semantics. An Introduction. Cambridge University press 1995. Chapter 8.

حهد كل منهما، ثم نحاول بعد ذلك - في إطار المثاقفة والحوار مع الآخر - أن نحاور الأسس المنهجية مستقرة تتفق في كثير مع الأسس المنهجية لهذه النظرية سعيًا إلى وضع نظرية عربية موازية لهذه النظرية يظل لها وجهها العربي، ولسانها العربي أيضًا.

(٣)

يعد أوستن مؤسس هذه النظرية وواضع المصطلح الذي تعرف بــه الآن في المحاضرات التــي ألقاهـا في الفلسفة وفي اللسانيات المعاصرة (١)، وكان ذلك في المحاضرات التــي ألقاهـا في حامعة أكسفورد في العقد الثالث من القرن العشرين، ثــم فــي المحاضرات الاثنتي عشرة التي ألقاها في حامعة هارفارد سنة ١٩٦٧ ونشرت ســنة ١٩٦٢ بعد موته في كتاب عنوانه:

## (1) How to do Things with Words

وكان أوستن قد تأثر بما نبه إليه فتجنشتاين Wittgenestein من أن اللغة قد تستخدم لوصف العالم من حولنا بيد أن هناك حشدًا من الاستعمالات الأخرى للغة لا تصف وقائع العالم، كالأمر، والاستفهام، والشكر واللعن، والتحية، والدعاء، وقدم ثبتًا طويلاً بهذه الاستعمالات المختلفة للغة، وأطلق عليها ألعاب اللغة language games، وأسمى كل استعمال منها لعبة؛ لأن له قواعد يتفق عليها مستعملو اللغة كما يتفق اللاعبون على قواعد اللعبة. ورأى

Lyons, J. Lingusitic Semantics. P. 236.

ويذكر ليونز أن مصطلح Speech Act ترجمة لد: "Sprechact" الذي ورد عند بيولر Bühler سنة ١٩٣٤ وقد استخدمه اللغويون ولا يزالون يستخدمونه بين حين وآخر بمعناه الأقرب إلى الدلالة غير الاصطلاحية وهو حدث الكلام act of speech. انظر الحاشية رقم (٢) من المرجع السابق.

Ibid, 236.

<sup>-</sup> Malmkjaer K.: The Linguistics Encyclopedia. (Speech - act theory) p. 416.

أن كل نوع من ألعاب اللغة محكوم بنوع مخصوص من السياق الاجتماعي ومحدد بأعراف اجتماعية معينة، من ثم فيان كل لعبة من ألعاب اللغة أو استخدام من استخدام أخر، وأرسى استخدام من استخدام أخر، وأرسى استخدام من استخدام أخر، وأرسى مبدأ مثيرًا للجدل عند الفلاسفة: «المعنى هو الاستعمال Meaning is use من ثم تصدى أوستن للرد على فلاسفة الوضعية المنطقية Logical Positivism الذين كانوا يرون اللغة أداة رمزية تشير إلى الوقائع للوجودة في العبارات الخارجي، ولا عمل للغة يعتد به عندهم إلا وصف هذه الوقائع بعبارات إخبارية، ثم يكون الحكم بعد ذلك على الغبارة بالصدق أو الكذب إذا طابقت الواقع أو لم تطابقه. أما العبارات غير الإخبارية فهي عندهم زائفة ولا معنى لها، وهم لا يعتدون بها؛ لأنهم لا يجدون من وقائع العالم ما تطابقه أو يطابقها (٢)

لقد أنكر أوستن أن تكون الوظيفة الوحيدة للعبارات الإخبارية هي "وصف" حال الوقائع State of affairs وصفًا يكون إما صادقًا أو كاذبًا، وأطلق عليه "المغالطة الوصفية discriptive Fallacy" ومضى يثبت أن

Lyons, J.: Semantics, Cambridge University Press, 1977, Vol. 2, p. 727.

- Levinson, S.C.: Pragmatics, Cambridge University Press, p. 227.

<sup>-</sup>صلاح إسماعيل عبد الحق: التحليل اللغوى عند مدرسة أكسفورد ص ١١٧ وما بعدها. -فؤاد كامل، حلال العشرى، عبد الرشيد صادق: الموسوعة الفلسفية المختصرة، راجعها وأشرف عليها: زكى نجيب محمود (القاهرة ١٩٦٣) من ٢١٢- ٢١٣.

Lyons, J.: Linguistic Semantics, p. 237.

<sup>-</sup> Levinson, S.C.: Pragmatics. P. 227.

Austin, J. L.: How to do Things with Words, Harvard University Press, (1962) p. 2 f.

وانظر:

<sup>-</sup> Lyons, J.: The Linguistic Semantics, p. 237.

بهانب هذه العبارات الوصفية نوعًا آخر من العبارات قد يتشابه مى المرت ديب مع العبارات الوصفية، لكنه لا يصف شيئًا فى الواقع الخارجى، ولا يحتمل الصدق أو الكذب؛ فإذا بشرت بمولود مثلاً وقيل لك سمّة، قلت : أسميه يحيى، وإذا رأيت أن توصى ببعض مالك لجهة من جهات الخير فقلت: أوصى بنصف مالى للجمعيات الخيرية، أو إذا قال لك رجل والشهود حضور: زوجتك ابنتى، فقلت : قبلت، فإن هذه العبارات ونحوها لا تصف شيئًا من وقائع العالم الخارجي، ولا تحتمل الصدق والكذب، بل إنك إذا نطقت بواحدة منها أو مثلها لا تلقى قولاً، بل تنجز فعلاً، فالقول هنا هو الفعل أو هو جزء منه؛ لأنك تنجز فعل التوصية بقولك "أوصى"، فالقول هنا ليس مجرد كلام، بيل هو فعل كلام أو هو فعل كلام أو هو فعل كلام أو هو فعل كلام.

وظاهر أن أوستن ميّز في هذه المرحلة بين نوعين من الأفعال: أفعال إخبارية constative تخبر عن وقائع العالم الخارجي وتكون إما صادقة وإما كاذبة، وقد آثر أن يعدل عن تسميتها أفعالاً وصفية descriptive، لأنه ليس كل ما يقبل الصدق والكذب وصفيًا (٢). وأخرى تنجز بها في ظروف ملائمة أفعال أو تؤدي وقد أطلق عليها مصطلح الأفعال الأدائية performative.

Austin, J.L. (1962) p. 5 f.

(¹)

وانظر:

Austin, J. L: (1962) p.3.

Ibid, p.6.

(1)

وقد أفرد أوستن للتمييز بين الأفعال الأدائية والإخبارية بحثًا كتبه بالفرنسية، وألقاه فيما يبدو في مؤتمر أنجلو فرنسى سنة ١٩٥٨، ثم ترجمه من بعد وورنوك Warnok إلى الإنجليزية، ونشره سيرل في كتاب بعنوان فلسفة اللغة صدرت طبعته الأولى سنة ١٩٧١.-

<sup>-</sup> Althaus, H.P., Henne, H., Wiegand, H. E.: (Hrsg.) Lexikon der Germanistischen Linguistik. Max Niemeyer Verlag Tübingen 1980 (24-Sprechacttheorie) S. 287.

وكان أهم ما ميز به الأفعال الأدائية عن الأفعال الإخبارية أن الإخبارية لما خاصية أن تكون صادقة أو كاذبة على حين أن الأدائية ليس لها هذه الخاصية، إذ هي تستخدم لإنجاز فعل كالتسمية، والاعتبذار، والترحيب، والنصح... إلخ، وهي ممن ثم لا توصف بصدق ولا كذب بل تكون موفقة أو سعيدة له والمعتبدة وهي المنافعة عليها، إذا راعي المتكلم شروط أدائها، وكان أهلا لفعلها، وغير موفقة أو تعيسة unhappy إذا لم يراع المتكلم شروط أدائها، فلا يعتبي لك مثلاً أن تقبل الزواج من هي زوجة لك فعلاً، ولا أن تسمي ابنا لغيرك يحتى لك مثلاً أن تقبل الزواج من هي زوجة لك فعلاً، ولا أن تسمي ابنا لغيرك ألا إذا أذن لك أبواه بذلك، ولا توصى بمال غيرك للجمعيات الخيرية، ولا أن تعد مثلاً وأنت قادر عليه، فإن فعلت لم ينعقد بكلامك فعل وصار لغواً مين اللغو. وقد تعد مثلاً وأنت قادر على إنجاز ما تعد لكنك تضمر في نفسك أن تخلف وعدك فلا يقع فعل الوعد: لأنك غير مخلص له، وقد تعاهد شخصًا على شئ ثم تنقض عهدك، فلا يقع فعل العهد؛ لأنك لم توف به بل نقضته، فهذه ثلاثة أنواع من الفعل الأدائي غير الموفق أو التعيس ذكرها أو سين (1).

لقد أطلق أوسين على الشروط التى تتحقق بها الأفعال الأدائية الصريحة شروط الملاءمة felicity conditions وحصرها فى ثلاثة أنماط أساسية كل نمـط منها يحتوى على شرطين، فهى إذن ستة شروط:

وذلك على النحو الآتي(٢) : 🦠

Austin, J.L (1962) p. 14 ff.

<sup>=</sup> Searle, J.R.: (ed): The philosophy of Language, Oxford University press 1977, p. 13 ff.

Austin, J. L.: Performative-constative. In: Searle, J.R. (ed) 1977 pp. 13-14. (1962) p. 132.

وانظر: صلاح إسماعيل عبد الحق (١٩٩٣) ص ١٤٢ فما بعدها.

<sup>-</sup> د. محمد العبد: الحدث اللغوى: مفهومه وأنواعه (القاهرة ١٩٩٦) ص ٨ فما يعدها.

- ا ١ : وجود إجراء عرفى مقبول، وله أثسر عرفى محدد كالزواج مثلاً وأن يشتمل هذا الإجراء على كلمات محددة ينطق بها أشخاص محددن فى ظروف محددة. فإذا لم يوجد إجراء عرفى مقبول ذو أثسر معلسوم كالزواج فى الأفلام أو التمثيليات، أو إذا لم تنطق الكلمات على النحو الصحيح المفهوم الذى ينعقد به الإجراء، أو إذا كنان الشخص المذى يتولى الإجراء فاقد الأهلية للقيام به، أو إذا كانت الظروف غير ملائمة فإن الفعل لا يؤدى.
- ٢- ينبغى أن يكون أولتك الأشخاص مناسبين لهذا الإحراء المحدد وأن تكون الظروف مناسبة أيضًا، فإذا طلب منك مثلاً أن تختار شخصًا ليساعد في بحث ميداني مثلاً، فاحترت شخصًا غير مناسب لهذه المهمة، فإن الفعل لم يؤد.
- ب-١: ينبغى أن يؤدى هذا الإحراء جميع المشاركين فيه أداة صحيحًا، بالبعد عن استعمال العبارات الغامضة أو الملبسة كأن تقول لرحل حاء ليشترى منك منزلاً محددًا من منازلك: أبيعك منزلاً بمليون، أو أبيعك أحدها بمليون.
- ۲- ينبغى أن يؤدى هذا الإحراء جميع المشاركين فيه أداء كاملاً فإذا قال
   رحل لآخر: أبيعث منزلى بمليون و لم يقل الرحل قبلت كان الأداء
   ناقصًا.
- جـ-١: ولما كان هذا الإجراء يؤديه أشخاص ذور أفكار معينة ومشاعر فإن على المشارك فيه أن يكون لديه تلك الأفكار والمشاعر التي يتطلبها الإجراء، فإذا قلت لشخص: أهنتك بهذه المناسبة السعيدة، وأنت في قرارة نفسك لا تشعر بذلك بل بنقيضه، أو إذا قلت لشخص أعدك

بان أساعدك وأنت تنوى ألا تساعده أو إذا قلت لرحل: أنصحك بكذا وأنت تقصد تضليله، فقد أسأت أداء الفعل.

٢- على المشارك في الإحراء أن يوجه نفسه إلى ما يستتبعه ذلك من سلوك ظاهر، فإذا قلت لشخص: أرحب بك ثم سلكت بعد ذلك معه سلوك غير المرحب فقد أسأت أداء الفعل.

ثم بين أوستن أن الفرق الكبير بين الشروط الأربعة الأولى التي تضمنتها أ، ب، والشرطين الأحيرين اللذين تضمنتهما (ج) يتمشل في أن الشروط الأربعة لازمة لأداء الفعل، فإذا لم يتحقق واحد منها فإن الفعل لا يؤدى، أما إذا لم يتحقق شرط من الشرطين الأحيرين، فإن الفعل يؤدى، لكنه يؤدى أداء سيمًا (۱). وقد أطلق أوستن على الأفعال التي خالفت الشروط الأربعة مصطلح الإخفاقات "misfires"، وعلى ما خالف شرطًا من الشرطين الأحيرين مصطلح الإساءات "abuses".

وقد كان تمييز أوستين لهذين النوعين من الشروط حافرًا لبعض الباحثين على تقسيم الشروط إلى قسمين اثنين: قسم يسميه الشروط التكوينية constituent وهي الشروط اللازمة لأداء الفعل فإذا لم تتحقق كان ذلك إيذانا بإخفاق الأداء. وقسم يسميه الشروط القياسية regulative، فإذا لم تتحقق نتج عن ذلك سوء أداء للفعل أو أدى الفعل أداء معيبًا (7).

ولعله نقل ذلك عن سيرل كما سيأتي.

(1)

Austin, J. L. (1962) p. 15.

Ibid. P. 16.

Geis, M.L.: Speech acts and Conversational Interaction, Cambridge (\*)
University Press (1997). P. 4. Footnote 6.

على أن الرحل في سعيه إلى تمييز الأفعال الأدائية عن الإخبارية حاول أن يتلمس وسائل لغرية تميز الأفعال الأدائية فلحظ أن هذه الأفعال في اللغة الإنجليزية يستخدم معها غالبًا ضمير المتكلم مسندًا إليه، والفعل في صيغة المضارع المبنى للمعلوم، وتكون موجهة إلى مخاطب، وهو من ثم يرى أتك إذا قلت: أعدك بكذا كان فعلاً أدائيًا لكنك إذا قلت: وعدتك بكذا، أو أعده بكذا لم يكن أدائيًا، والتفت أيضًا إلى معيار رآه نافعًا في هذا الجال وهو أن الأفعال الأدائية يصح أن تستخدم معها كلمة "hierby" أما الأفعال غير الإدائية فلا يصح استخدام هذه الكلمة معها كلمة "hierby" أما الأفعال غير الإدائية الله عنه الماحثون من بعد "hierby test"

على أن أوستن قد نبه إلى أن الفعل قد يؤدى أحيانًا بصيغة المبنى لغير الفاعل أو بصيغة المن بكذا أو مسموح لك بكذا أو مسموح لك بكذا أو مسموح لك بكذا أثم مضى أوستن يتأمل الأفعال الأدائية فوصل إلى أنها نوعان: أدائيات صريحة explicit وأدائيات أولية primary) وذكر لهما مثالين هما:

- أعدك أن أكون هناك.

- سأكون هناك.

فالمثال الأول صريح الدلالة على الوعد، ولا يحتمل غيره، في حين أن المثال الثاني قد يكون وعدًا وقد لا يكون (٥) فالوعد عادة يقال في سياق يعتقد

Austin, J.L; Performative- Cosntative. In; Searle, J. R.: (1971) p. 15.

- Austin, J. L; (1962). P. 57.

Malmkjaer, K. (ed) The Linguistics Encyclopedia, p. 418.

- Levinson, S. C.: (1983) p. 232.

Austin, J. L: (1962) p. 57.

(1)

Austin, J. L: (1962) p. 57.

<sup>(°)</sup> على الرغم من أن الرحل نص على أنه يفضل ألا يقابل الأدائيات الصريحة بغير الصريحة mexplicit

فيه الواعد أن المخاطب يتطلع إلى هذا الوعد ويتعلق به. فإذا سألك شخص عن المدعوين في حفل، ولم يكن هو من بين المدعوين. فذكرت له أسماءهم ثم قلت: "وسأكون هناك". فلن يكون هذا القول وعدًا؛ لأن المخاطب ليس في حاجة إليه، وليس عنده تعلق به أو رغبة فيه. أما إذا كان هذا المخاطب من بين المدعوين، وقال لك: والله لا أذهب إلى الحفل حتى تذهب أنت، فقلت: "سأكون هناك" كان قولك وعدًا؛ لذلك فإن الأدائيات الضمنية تعتمد اعتمادًا أساسيًا على المقام؛ إذ به تكون أدائية أو لا تكون، ولا كذلك الأدائيات الصريحة أيسر، لأنها تعلن عن نفسها الصريحة أيسر، لأنها تعلن عن نفسها في كل سياق تقال فيه (٢).

وبرغم ما بذله أوستن من جهد في التمييز بين الأفعال الأدائية والإخبارية فقد ظل يرجع النظر في هذا التقسيم حتى تبين له في النهاية أن الحدود بين هذين النوعين من الأفعال لا تزال غير واضحة، وأن ما وضعه من شروط، وما أشار إليه من وسائل ليس كافيًا للتمييز بينهما؛ إذ وحد أن شروط الأفعال الأدائية تنطبق أحيانًا على أفعال ليست أدائية، وأن أفعالاً غير أدائية تنطبق عليها شروط الأفعال الأدائية (")؛ فعاد من حيث بدأ إلى السؤال: كيف ننجز فعلاً حين ننطق قولاً فرأى الفعل الكلامي مركبًا من ثلاثة أفعال تؤدى في الوقت نفسه الذي ينطق فيه بالفعل الكلامي، فهي ليست أفعالاً ثلاثة في الوقت نفسه الذي ينطق فيه بالفعل الكلامي، فهي ليست أفعالاً ثلاثة

(1)

حققد شاع بين عدد من الباحثين مقابلة الصريحة بالضمنية - انظر:

<sup>-</sup> Austin, J. L: (1962) p. 59.

<sup>-</sup> Levinson, S. C. (1983) p. 231.

<sup>-</sup> Bright, W. (ed) International Encyclopedia of Linguistics, Vol. 4 p. 65. Austin, J. L. (1962) p. 59.

Geis, M, L.: (1997) p. 5 f.

Austin, J. L.: Performative-cosntative . In; Searle, J. R.: (ed) 1971, p. 16 ff.

يستطيع المتكلم أن يؤديها واحدًا وراء الآخر، بـل هـي حوانـب مختلفـة لفعـل كلامي واحد، ولا يفصل أحدها عن الآخر إلا لغرض الدراسة فحسب وهي: : locutionary act الفعل اللفظي - ١

ويتكون من النطق بأصوات لغوية ينتظمها تركيب نحوى صحيح ينتج عنه معنى محدد هو المعنى الحرفي أو الأصلى المفهوم من الستركيب، ولم مرجع يحيل إليه.

# ٢ - الفعل الغرضي أو الإنجازي illocutionary act :

ويقصد به ما يؤديه الفعل اللفظي من وظيفة في الاستعمال كالوعد، والتحذير، والأمر والنصح... إلخ.

# \* perlocutionary act الفعل التأثيري - ٣

ويقصد به الأثر الذي يحدثه الفعل الإنجازي في السامع أو المخاطب سواء أكان تأثيرًا حسديًا أم فكريًا أم شعوريًا (<sup>١٠).</sup>

ونسوق مثلاً يتضح به هذا الفعل الكلامي المركب من ثلاثة أفعال: إذا دخل عليك شخص وقال لك: "خلف هذا الباب أنعمي". فيانفعل اللفظي هيو الهيئة التركيبية لهذه الجملة بأصواتها التي نطقت وبتركيبهما النحوي الصحيح، وبمعناها الحرفي الذي يقرر أن خلف الباب أفعي، ومرجعــه وجــود أفعـي فعــلاً حلف الباب. والفعل الإنجازي هو ما يقصده المتكلم بهذا القول، وهو: التحذير من الأفعى، والفعل التأثيري هو ما يخلفه هذا القول من أثسر فيك، قـد يكون الفزع، أو الهرب من المكان، أو النهوض لقتلها<sup>(٢)</sup>... إلخ.

(1) Austin, J. L: (1962) p. 101 ff.

Helbig, G: (1990) S. 185.

والمثال الذي ذكره هلبج هو:

(Y)

Der Hund ist bissig

وقد أدرك أوستن أن الفعل اللفظى لا ينعقد الكلام إلا به، وأن الفعل التأثيرى لا يلازم الأفعال جميعًا، فمنها مالا تأثير له فى السامع أو المخاطب، من ثم كان الفعل الإنجازى عنده أهمها جميعًا، فوجه إليه همه حتى أصبح لُبَّ هذه النظرية، وأصبحت تعرف به أيضًا، فيطلق عليها أحيانًا نظرية الفعل الإنجازى أو النظرية الإنجازية.

على أنَّ الفعل الإنجازى يرتبط عند أوستن ارتباطًا وثيقًا بمقصد المتكلم، وعلى السامع أن يبذل الجهد الكافى للوصول إليه، ولهذا يقوم مفهوم قصد المتكلم-illocution الذي يعبر عنه بالإنجاز illocution بدور مركزي في نظرية الفعل الكلامي.

وقد قام أوستن في المحاضرة الأحيرة (الثانية عشرة) بتقديم تصنيف للأفعال الكلامية على أساس ما أسماه "قوتها الإنجازية" illocutionary force فحملها خمسة أصناف لكنه لم يتردد في القول بأنه غير راض عن هذا التصنيف<sup>(1)</sup>:

أفعال الأحكام verdictives: وهي التي تعبر -كما يدل المصطلح - عن حكم يصدره محلّف، أو محكّم، أو حكّم، وليس من الضروري أن تكون الأحكام نهائية أو نافذة، فقد تكون تقديرية أو ظنية مثل: يبرئ، يقدر، يعين، يقوم، يشخص (مرضًا)، يحلل(٢).

۲- أفعال القرارات exercitives، التي تعبر عن اتخاذ قرار في صالح شيء
 أو شخص أو ضده مثل: يأذن، يطرد، يحرم، يجند، يختار، يوصى، يحذر،

Austin, J. L: (1962) p. 150.

**<sup>(1)</sup>** 

یصرح به، یُحدث، یعتذر، ینصح<sup>(۱)</sup>.

۳- أفعال التعهد commissives: وهي التي تعبر عن تعهد المتكلم بفعل شيئ أو إلزام نفسه به مثل: أعد، أتعهد، أتعاقد على، أضمن، أقسم على، أقبل (٢).

3- أفعال السلوك behabitives : وهي التي تعبر عن رد فعل لسلوك الآخرين، ومواقفهم، ومصائرهم كالاعتذار، والشكر، والتعاطف، والفقد، والمواساة، والتحية، والرجاء، والتحدي (٢).

٥- أفعال الإيضاح expositives: وهي الأفعال التي تستخدم لتوضيح وجهة النظر أو بيان الرأى وذكر الحجة مثل: الإنبات، والإنكار، والمطابقة، والملاحظة والتنويه، والإحابة، والاعتراض، والاستفهام، والتشكيك، والموافقة، والتصويب<sup>(٤)</sup>.

(\$)

لم يستطع أوستن أن يحقسق ما سعى إليه من وضع نظرية متكاملة للأفعال الكلامية، فلم يكن ما قدمه من تصور كافيًا ولا قائمًا على أسس منهجية واضحة ومحددة؛ فقد خلط بين مفهوم الفعل قسمًا من أقسام الكلام والفعل حدثًا اتصاليًا، ولم يقم تحديده للأفعال وتصنيفه لها على أساس راسخ فتداخلت فئاتها ودخل في بعض الفئات ما ليس منها(٥) لكنه برغم ذلك وضع

Austin, J. L. (1962), p. 154.

Ibid, p. 156.

Ibid, p. 160 f.

Lyons, J.: (1977) p. 740.

- Helbig, G.: (1990) S. 187.=

بعض المفهومات المركزية في النظرية، ومن أهمها تمييزه بين محاولة أداء الفعل الإنجازي والنجاح في أداء هذا الفعل، وتمييزه بين ما تعنيه الجملة وما قد يعنيه المتكلم بنطقها، وتمييزه بين الصريح من الأفعال الأدائية والأولى منها، فضلاً عن تحديده للفعل الإنجازي الذي يعدُّ مفهومًا محوريًا في هذه النظرية.

على أن التطوير الأساسى للنظرية تحقى على يد سيرل فيما يعرف بالمرحلة الأساسية الثانية للنظرية، فقد ظهرت على يده نظرية منتظمة systematic لاستعمالات اللغة بمصطلحات الأفعال الكلامية، قائمة على أن ألكلام محكوم بقواعد مقصدية intentional، وأن هذه القواعد يمكن أن تحدد على أسس منهجية واضحة ومتصلة باللغة (۱) والرجل على كيل حيال لم يبدأ من فراغ، بل بنى على ما ابتدأه أوستن وأخذ يحكمه شيئًا فشيئًا حتى أصبح خلقًا سو يا(۲).

ومن الممكن أن نحدد أهم ما قام به سيرل فيما يأتي:

أولاً: قام بتعديل التقسيم الذى قدمه أوستن للأفعال الكلامية فجعله أربعة أقسام، أبقى منها على القسمين الإنجازى والتأثيرى(٢) لكنه حعل القسم الأول وهو الفعل اللفظى قسمين:

أحدهما: الفعل النطقي utterence act : وهو يشمل الجوانب الصوتية

وانظر:

<sup>-</sup>صلاح إسماعيل عبد الحق: التحليل اللغوى عند مدرسة أكسفورد ص ٢٠٦ فما بعدها.

<sup>-</sup> د.محمد العيد: الحدث اللغوى: مفهومه وأنواعه ص ٣٩ فما يعلها.

Bright, W.: (ed): International Encyclopedia of Linguistics. Vol. 4, p. 565.

Levinson, S. C.: (1983) p. 238.

Searle, J. R.: Speech Acts An Essay in the philosophy of language. (7) Cambridge University Press, 1969, pp. 24 - 25.

والنحوية والمعجمية.

والثانى: الفعل القضوى propositional act وهو يشمل المتحدث عنه أو المرجع reference، والمتحدث به أو الخبر predication (()) ونصَّ على أن الفعل القضوى لا يقع وحده، بل يستخدم دائمًا مع فعل إنجازى في إطار كلامي مركب؛ لأنك لا تستطيع أن تنطق بفعل قضوى دون أن يكون لك مقصد من نطقه (()) كما نص على أن الفعل الإنجازى هو الوحدة الصغرى مقصد من نطقه (المنتصال اللغوي (())) ولإيضاح ذلك نذكر لك الجمل الآتية:

١- يقرأ زيد الكتاب؟
 ٣- يا زيد، اقرأ الكتاب!

عند النطق بأى من هذه الجمل ينجز المتكلم ثلاثـة أنـواع مـن الأفعـال في وقت واحد:

١- الفعل النطقى: ويتمثل في نطقك الصوتى للألفاظ على نسق نحرى ومعجمي صحيح.

٢- الفعل القضوى: ويتمثل فى مرجع هو يجور الحديث فيها جميعًا، هو زيد فى الجمل الأربع، وخبر هو فيها جميعًا قراءة الكتاب، والمرجع والخبر يمثلان معًا قضية proposition هى: قراءة زيد الكتاب، والقضية هى المحتوى المشترك common content بينها جميعًا.

٣- الفعل الإنجازي: وهو: الإحبار في الأولى، والاستفهام في الثانية، والأمر

Ibid, p. 24.

Ibid, p. 25.2

Searle, J.R.: What is a Speech Act? In: The Philosophy of Language, p. 39.

في الثالثة، والتمني في الرابعة<sup>(١)</sup> .

وينبغى أن نشير إلى أن الفعل التأثيرى perlocutionary act ليس له أهمية كبيرة عند سيرل، لأنه ليس من الضروري عنده أن يكون لكل فعل تأثير في السامع يدنعه إلى إنجاز فعل ما(٢).

ويدل على القرة الإنجازية دليل يسمى دليل القرة الإنجازية المنافرة الإنجازية المنافرة الإنجازية illocutionary force indicator يبين لنا نرع الفعل الإنجازي الذي يؤديه المتكلم بنطقه للجملة، ويتمثل في اللغة الإنجليزية في نظام الجملة word order، والنبر stress، والتنغيم intonation، وفي علامات البرقيم word order في اللغة المكتوبة، وصيغة الفعل mood وما يسمى الأفعال الأدائية punctuation.

ثانيًا: رأى سيرل أن الفعل الكلامي أوسع من أن يقتصر على مراد المتكلم، بمل هو مرتبط أيضًا بالعرف اللغوى والاجتماعي، ولكي يوضح ذلك ضرب المثل الآتي: فلنفرض أنني حندي أمريكي في الحرب العالمية الثانية وأن الإيطاليين أسروني، وافرض أنني أردت أن ألقي في وي معولاء الإيطاليين أنني ضابط ألماني لكي يطلقوا سراحي، فما أريده هو أن أقول ذلك باللغة الألمانية أو الإيطالية، ولما كنت لا أحيد أيّا من اللغتين فقد حاولت أن أقول لهم: «إنني ضابط ألماني» باستخدام جملة من اللغة الألمانية تذكرتها مما كنت أدرسه في المدرسة من دروس اللغة الألمانية،

**(T)** 

Searle. J.R.: (1969), p. 22 ff.

<sup>-</sup> Searle. J.R.: (1971), p. 42 f.

Stammarjohann , H. (Hrs): Handbuch der Linguistik. Allgemeine und (1) angewandte Sprachwissenschaft. (München 1975) S. 458.

Searle, J.R.: (1969) p. 30.

<sup>-</sup> Searle. J.R.: (1971) p. 45f.

ثقة منى بأنه ليس من هؤلاء الإيطاليين من يجيد اللغة الألمانية بحيث يستطيع أن يكشف الخطة التي أدبرها، فالتفت إليهم قائلاً:

Kennest du das Land, wo die Zitrone blühen?

ثم حلَّل ذلك قائلاً: إن قصد المتكلم بهذه الجملة هو أن يقول: إننى ضابط ألمانى ليؤثر في المخاطبين فيطلقوا سراحه، لكن هذه الجملة في اللغة الألمانية لا تعنى ذلك، بل تعنى: هل تعرف الأرض التي يزهر فيها الليمون" ولا يسمح العرف اللغوى في الألمانية باستخدام هذه الجملة في هذا السياق، وهذا دليل على أن قصد المتكلم وحده لا يكفى، بل لابد من العرف اللغوى أيضًا. ثم خص سيرل ذلك في عبارة مأثورة هي(١):

" Meaning is more than a matter of intention, it is also a matter of convention".

ثالثًا: استطاع سيرل أن يطور تصور أوستن لشروط الملاءمة أو الاستخدام felicity conditions التي إذا تحققت في الفعل الكلامي كان موفقًا، فحعلها أربعة شروط، وطبقها تطبيقًا موجرًا ومحكمًا على أنماط من الأفعال الإنجازية، فطبقها على أفعال الرجاء، والإحبار، والاستفهام والشكر، والنصح، والتحذير، والتحية، والتهنئة وبين ما قد يحتاجه كل منها إلى بعض شروط إضافية، وما يستغنى منها عن بعض الشروط ونكتفي هنا بذكر هذه الشروط مطبقة على فعل الرجاء(٢):

۱- شرط المحتوى القضوى propositional content :

فعل في المستقبل مطلوب من المخاطب

Searle. J.R.: (1971) p. 45 f.

Searle. J.R.: (1969) p. 66 f.

- Searle. J.R.: (1971) p. 53.

(1)

(1)

: preparatory الشرط التمهيدي

أ- المخاطب قادر على إنجاز الفعل، والتكلم على يقين من قدرة المحاطب على إنجاز الفعل.

ب- ليس من الواضح عند كل من المتكلم والمخاطب أن المخاطب سينجز الفعل المطلوب في الجرى المعتاد للأحداث.

٣- شرط الإخلاص sincerity :

المتكلم يريد حقًا من المحاطب أن ينجز هذا الفعل.

٤ -الشرط الأساسي essential :

محاولة المتكلم التأثير في المحاطب لينجز الفعل.

و لم يكتف سيرل بذلك بل قال إنَّ هناك (على الأقل) اثنى عشـر بُعـدًا dimension يختلف بها كل فعل إنجازى عن الآخر، ومضى يذكرها مفصلـة (١) ونوجزها فيما يلى:

١- الاختلاف في الغرض الإنجازي illocutionary point للفعل ف الغرض الإنجازي الأمر مثلاً هو مجاولة التأثير في السامع ليقوم بفعل ما، على حين أن الغرض الإنجازي من الوعد مثلاً هو إلزام المتكلم نفسه بفعل شيء ما للمخاطب.

على أن الغرض الإنجازي يعد جزءًا من القوة الإنجازية لكنه ليس إياها، فالغرض الإنجازي من الرحاء مثلاً هو نفسه الغرض الإنجازي للأمر، لكن القوة الإنجازية في كل منهما تختلف اختلافًا بينًا، فالقوة الإنجازية نتاج عناصر عديدة ليس الغرض الإنجازي إلا واحدًا منها.

Searle. J.R.: Expression and Meaning. Studies in the Theory of Speech (1) Acts, Cambridge University Press, 1981, p. 2 ff.

Y- الاختلاف في اتجاه المطابقة direction of fit

فاتحاه المطابقة في بعض الأفعال الإنجازية من الكلمات إلى العالم كالإخباريات assertions وهو في بعضها من العالم إلى الكلمات كالوعد والرجاء.

- ٣- الاختلاف في الموقف النفسي الذي يعبر عنه المتكلم، فالذي يعد أو يتوعد يعبر عن مقصدية الإنجاز، والذي يأمر، أو يطلب، أو يرجو يعبر عن رغبة في أن ينجز السامع الفعل، والذي يعتذر يعبر عن الندم على ما فرط منه.
- 3- الاختلاف في القوة أو في الدرجة التي يعرض بها الغرض الإنجازى فقولك مثلاً "أقترح أن نذهب إلى السينما" وقولك: "أصر على أن نذهب إلى السينما" كل منهما يتفق مع الآخر في الغرض الإنجازى لكنه عُرض فني كل منهما بدرجة مختلفة من القوة، فهو في القول الثاني أقوى منه في القول الأول وأشد.
- ٥- الاختلاف في منزلة كل من المتكلم والسامع، فإذا طلب الضابط من الجندى أن يفعل شيعًا كان أمرًا، أما إذا طلب الجندى من الضابط أن يفعل شيعًا كان اقتراحًا أو رجاءً، لكنه لا يكون أمرًا بحال.
- ٦- الاختلاف في طريقة ارتباط القول باهتمامات المتكلم والسامع
   كالاختلاف بين المدح والرثاء أو التهنئة والتعزية، وهو نمط آخر من أتماط
   الشرط التمهيدي preparatory condition.
- ٧- الاختلاف في العلاقة بسائر عناصر الخطاب والسياق الذي يقع فيه، فقولك: احيب، أو أستدل، أو أستنتج، أو أعترض على... يربط الأقوال التالية بالأقوال السابقة وبالسياق الملابس لها.

- الاختلاف في المحتوى القضوى propositional content الذي تحدده القوة الإحبارية والوسائل الدالة، كالاختلاف بين الإحبار والتوقع فالإحبار يكون عن أمر مضى، والتوقع يكون لأمر مستقبل.
- 9- الاختلاف في أن يكون القول دائمًا فعلاً كلاميًا، وأن يمكن أن يكون فعلاً كلاميًا لكننا لسنا في حاجة إلى أن نجعله فعلاً كلاميًا، فأنت تستطيع مثلاً أن تصنف الأشياء وأنت تقول: أنا أصنف هذه الأشياء إلى (أ) و (ب)، لكنك قد لا تحتاج إلى قول أي شئ لتصنيف الأشياء، إذ يكفى أن تضع ما هو منها من النوع (أ) في الصندوق المخصص لـ (أ) وما هو من النوع (ب) في الصندوق المخصص لـ (أ) وما هو من النوع (ب) في الصندوق المخصص لـ (ب). كذلك يمكن أن تقول عن تقدير القيمة أو تشخيص الحالة، "أنا أقدر" أو "أشخص" لكن من المكن أن تقول أو تشخص دون أن تقول شيئًا على الإطلاق.
- ١- الاختلاف في أن يقتضى أداء الفعل عرفًا غير لغوى أو لا يقتضى كالزواج وإعلان الحرب، فلا يجوز الزواج إلا في إطار عرف غير لغوى، وكذلك إعلان الحرب لا يجوز أن يقوم به شخص إلا في إطار عرف غير لغوى، لغرى، ولا كذلك أفعال مثل الوعد أو الإحبار فمثلها لا يحتاج إلا إلى العرف اللغوى.
- ۱۱-الاختلاف في أن تكون الأفعال قابلة للأداء أو لا تكون، فمعظم الأفعال الإنجازية قابلة للأداء مثل أقرر، أعد، آمر، استنتج، لكن ثمة أفعالاً لا تؤدى بالقول فقط فأنت لا تستطيع أن تقنع شنخصًا بشئ بقولك أنا أقنعك أو أن تفزعه بقولك: أنا أفزعك.

فليس كل الأفعال الإنجازية أفعالاً أدائية.

١٢- الاختلاف في أسلوب أداء الفعل كالاختلاف بـين الإعـلان والإسـرار،

فهما لا يختلفان في الغرض الإنجازي، ولا في المحتوى القضوى، بل يختلفـــان في أسلوب الأداء فحسب.

رابعًا: أعاد سيرل النظر في تصنيف أوستن للأفعال الإنجازية فيين ما فيه من أوجه الضعف (۱) وأهمها جميعًا في رأيه أنها لم تقم على أساس واضح أو متين أو على مجموعة من الأسس، ولم يسلم منها فيما يرى إلا صنف واحد هو التعهديات commissives فقد صنفه أوستن على أساس منهجي واضح هو الغرض الإنجازي (۲) فكان على سيرل أن يقدم تصنيفًا بديلاً للأفعال الإنجازية أحكم وأضبط، وقد أقام تقسيمه على أسس منهجية ثلاثة ورد ذكرها في الأبعاد التي يختلف بها كل فعل إنجازي عن الآخر، ونص على أنها أهم هذه الأبعاد جميعًا، وأنه سيبني عليها تصنيفه للأفعال الإنجازية وهي (۱):

أ- الغرض الإنجازي illocutionary point.

ب- اتحاه المطابقة direction of fit.

جـ- شرط الإخلاص sincerity condition.

وقد جعلها كأوستن خمسة أصناف (٤) نذكرها موجزة على النحو الآتي:

#### : Assertives الإخباريات

والغرض الإنجازي فيها هو نقل المتكلم واقعة ما (بدرحات متفارتة) من خلال قضية proposition يعبر بها عن هذه الواقعة. وأفعال هذا الصنف

Searle. J.R.: (1981) p. 8 ff.

(1)

Ibid. p. 10

(7)

Ibid., p.5.

(4)

كلها تحتمل الصدق والكذب. واتحاه المطابقة فيها من الكلمات إلى العالم words-to-world ويتضمن هذا الصنف معظم أفعال الإيضاح verdictives عند أوستن وكثيرًا من أفعال الأحكام verdictives.

### Y - التوجيهيات Directives :

وغرضها الإنجازى محاولة المتكلم توجيه المخاطب إلى فعل شيء ما. واتجاه المطابقة فيها من العالم إلى الكلمات World-to-words وشرط الإخلاص فيها يتمثل في الإرادة أو الرغبة الصادقة، والمحتوى القضوى فيها همو دائمًا فعل السامع شيئًا في المستقبل. ويدخل في هذا الصنف الاستفهام، والأمر والرجاء والاستعطاف والتشجيع، والدعوة والإذن والنصح، بل التحدي أيضًا الذي جعله أو ستن في أفعال السلوك behabitives. وكثير من أفعال القرارات exercitives عند أو ستن تدخل في هذا الصنف.

### Commissives - الالتزاميات - ۳

وغرضها الإنجازى هو التزام المتكلم (مرة أخرى بدرجات متفاوتة) بفعل شئ في المستقبل. واتجاه المطابقة في هذه الأفعال من العالم إلى الكلمات world-to-words وشرط الإخلاص هو القصد Intention، والمحتوى القضوى فيها دائمًا فعل المتكلم شيئًا في المستقبل، على أن كثيرًا مما عده أوستن من هذا الصنف لا يدخل فيه على الإطلاق.

وظاهر أن اتجاه المطابقة في الالتزاميات والتوجيهيات واحد فهل يسوع ذلك ضمهما في قسم واحد؟ والجواب أن ذلك غير ممكن لسببين: أحدهما أن المرجع في الالتزاميات هو المتكلم أما في التوجيهيات فهو المخاطب. والثاني أن المتكلم في الالتزاميات لا يحاول التأثير في السامع، وفي التوجيهيات يحاول التأثير فيه.

### : Expressives التعبيريات - ٤

وغرضها الإنجازي هو التعبير عن الموقف النفسي تعبيرًا يتوافر فيه شرط الإخلاص، وليس لهذا الصنف اتجاه مطابقة فالمتكلم لا يحاول أن يجعل الكلمات تطابق العالم الخارجي ولا العالم الخارجي يطابق الكلمات. وكل ما هو مطلوب الإخلاص في التعبير عن القضية ويدخل في هذا الصنف أفعال الشكر، والتهنئة، والاعتذار، والتعزية، والترحيب.

#### o – الإعلانيات Declarations

والسمة المميزة لهذا الصنف من الأفعال أن أداءها الناجح يتمثل في مطابقة محتواها القضوى للعالم الخارجي، فإذا أديت أنا فعل تعيينك رئيسًا للوفد أداءً ناجحًا فأنت رئيس للوفد وإذا أديت فعل إعلان الحرب أداءً ناجحًا، فالحرب معلنة، وأهم ما يميز هذا الصنف من الأفعال عن الأصناف الأخرى أنها تحدث تغييرًا في الوضع القائم، فضلاً عن أنها تقتضي عرفًا غيير لغوى. واتحاه المطابقة في أفعال هذا الصنف قد يكون من الكلمات إلى العالم ومن العالم إلى الكلمات، ولا يحتاج إلى شرط الإحلاص.

خامسًا: كان أوستن قد فرق بين الأفعال اللفظية والأفعال الإنجازية وفرق بين الأفعال الإنجازية الصريحة والأولية primary، ثم جاء سيرل فخطا في هذا الاتجاه خطوة أخرى واسعة تتمثل في التمييز بين ما أسماه الأفعال الإنجازية المباشرة direct وغير المباشرة indirect أو الحرفية primary وغير الحرفية secondary والأولية primary وأكثرها شيوعًا عنده هو المصطلح الأول "المباشرة وغير المباشرة"، وأكثرها شيوعًا عنده هو المصطلح الأول "المباشرة وغير المباشرة"، فالأفعال الإنجازية المباشرة عنده هي التي تطابق قوتها الإنجازية مراد المتكلم، فيكون معنى ما ينطقه مطابقًا مطابقة تامة وحرفية لما يريد أن

يقول (۱) وهو يتمثل في معانى الكلمات التى تتكون منها الجملة، وواعد التأليف التى تنتظم بها الكلمات في الجملة، ويستطيع السامع أن يصل إلى مراد المتكلم بإدراكه لهذين العنصرين معًا (۱) أما الأفعال غير المباشرة فهي التي تخالف فيها قوتها الإنجازية مراد المتكلم فالفعل الإنجازي يؤدى على نحو غير مباشر من خلال فعل إنجازي آخر؛ فلو أنك قلت لصاحبك وأنتما حالسان إلى المائدة "هل تناولني الملح؟" فإن هذا فعل إنجازي غير مباشر إذ معناه الحرفي هو الاستفهام، وهو مصدر بالدليل الإنجازي عير مباشر إذ معناه الحرفي هو الاستفهام، وهو الاستفهام غير مراد لك، وأنت لا تنتظر أن يجيبك صاحبك بنعم أو بلا، بل مرادك أن تطلب منه طلبًا مهذبًا أن يناولك الملح. وظاهر إذن أن الفعل الإنجازي السابق فعل إنجازي غير مباشر إذ تخالف قوته الإنجازية الحرفية قوته الإنجازية غير الحرفية التي هي مراد المتكلم (۲) مع ملاحظة أن التنغيم ما مناصدا التخلف الخازية حرفية وغير حرفية أن التنغيم المناصلة المناحة الناحة الناحة المناحة المناح

لقد ناقش سيرل عددًا وفيرًا من الأفعال الإنجازية غير المباشرة وبخاصة تلك التي تكون استفهامًا مقصودًا به الطلب، ولحظ أن أهم البواعث إلى استخدام الأفعال غير المباشرة هو التأدب في الحديث (٥) ثم احتار التوجيهيات

Searle, J.R.: (1981) p. 30. (1)

Ibid. P. 117. (7)

Ibid. P. 30. (7)

- Levinson, S. C. (1983) p. 246.

Searle. J. R. (1981) p. 42. (4)

Ibid. P. 48. (7)

غير المباشرة indirect directives نموذجًا، فقسمها إلى مجموعات بحسب قدرة السامع على أداء الفعل، ورغبته فيه والبواعث إليه، ورغبة المتكلم أن يؤدى السامع فعلاً ما واستجابة السامع له (۱) و ناقش عددًا من ضوابط استخدامها ووضع عددًا من التعميمات generalizations التي تقسر غالب استعمالاتها وتحصر الاستثناء منها (۱).

وكان سيرل قد قرر أن المتكلم لا يقصد ما يقول فحسب، بل يتعدى قصده ما قاله إلى ما هو أكثر منه (٢) فالأفعال الإنجازية غير المباشرة لا تدل هيئتها التركيبية على زيادة في المعنى الإنجازي الحرفي، وإنما الزيادة فيما أطلق عليه سيرل معنى المتكلم gpeaker meaning (٤) والمشكلة في هذا النوع من الأفعال هو كيف يقول المتكلم شيئًا ويعنى شيئًا آخر؟ ثم كيف يكون ممكنًا أن يسمع المخاطب شيئًا له معنى ويفهم منه معنى آخر؟ لقد حاول سيرل أن يحل هذا الإشكال بمبدأ التعاون الحواري المحواني المتكلم والسامع وما عند المحاطب من علم بجوانب الموضوع (٩) ثم بما أسماه استراتيجية الاستنتاج inference strategy عند السامع التي تمكنه من الوصول إلى المعنى غير المباشر للرجاء مثلاً بعد عشر خطوات من الاستدلال (١).

ولقد لحظ بعض الباحثين أننا نتواصل بالأفعال الإنجازية غير المباشرة أكثر من تواصلنا بالأفعال الإنجازية المباشرة، فالأفعال الإنجازية التي لا تستخدم

Ibid. P. 36 ff. (\*)

Ibid. P. 39 ff., p. 45. (\*)

Ibid. P. 30.

Ibid. P. 42.

Ibid. PP. 47, 49.

Ibid. P. 46 f.

إلا مباشرة قليلة حدًا، وهي تقتصر في الغالب على ما يسمى الأفعال المؤسساتية أو التشريعية كالتوكيل والتفويض والوصية والتوريث والإحارة ونحوها، لأن الأفعال الكلامية إن استخدمت هنا غير مباشرة فسوف تـؤدى إلى اللبس وضياع الحقوق(١).

على أنَّ من الممكن وضع بعض الضوابط للتمييز بين هذين النوعين من الأفعال المباشرة وغير المباشرة بتحديد ثلاثة فروق حوهرية (٢):

أحدها: أن القوة الإنجازية للأفعال المباشرة تظل ملازمة لها في مختلف المقامات. أما الأفعال الإنجازية غير الحرفية فموكولة إلى المقام لا تظهر قوتها الإنجازية إلا فيه.

ثانيها: أن القرة الإنجازية للأفعال غير المباشرة يجوز أن تلغى، فإذا قال لك صاحبك: أتذهب معى إلى المكتبة؟ فقد تلغى القوة الإنجازية غير المباشرة وهي الطلب ليقتصر الفعل على قوته الإنجازية المباشرة وهي الاستفهام.

تالئها: أن القوة الإنجازية غير المباشرة لا يتوصل إليها إلا عبر عمليات ذهنية استدلالية تتفاوت من حيث البساطة والتعقيد، أما القوة الإنجازية المباشرة فتؤخذ مباشرة من تركيب العبارة نفسه، من هنا لم تعن النظريات الشكلية إلا بالقوة الإنجازية المباشرة أو الحرفية، أما غير المباشرة، أو غير المباشرة، أو غير الحرفية فتقع خارج نطاق اهتماماتها.

وقد لفت سيرل إلى نوع آخر من الأفعال الكلامية غير المباشرة يرتبط

Helbig, G. (1990) S. 201.

<sup>-</sup> Levinson, S. C. (1983) p. 264.

<sup>(</sup>٢) د. أحمد المتوكل: آفاق حديدة في نظرية النحمو الوظيفي منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية (الرباط ١٩٩٣) ص ٢٢ فما بعدها.

بما يسمى الاستلزام الحوارى conversational implicature، وأصبح الآن نظرية متكاملة في إطار التداولية والنحو الوظيفي. ويتضح هذا النوع من . الأفعال من المحاورة القصيرة الآتية بين طالب وصديقه:

أ - ألا تزورني الليلة ؟

ب- سأمتح ضباح غد،

فالفعل الإنجازي: "سأمتحن صباح غدا ليس جوابًا مباشرًا عن ا الطلب، الكن فهم منه المران أحدهما مباشر أو خزفي وهنو الإجبار عوعيد امتحان المحاطب، والثاني غير مباشر أرغير حرفي وهو الاعتذار عن عدم تلبية الدعوة.

والفعل الإنجازي غير المباشر بنوعيه محول عن الفعل الإبحازي المباشر، ومن ثم فإن الفعل الإنجازى غير المباشر يتضمن الفعل الإنجازي المباشر، ولا ينعكس (۱) British Carlo Beyond History Carlo

on the state of th ١٠- إذا التفتنا إلى تراثنا اللغموى الموزع بمين كتب النحو، واللغة، والبلاغمة، والفقه، وأصول الفقه، والتفسير، والقراءات عما هو وحدة واحدة - وحدنا فيه اتجاهين بارزين يماثلان اتحاهى النظريات اللسانية المعاصرة أحدهما: يعنى بالنظام اللغوى الذي يشمل أنظمة فرعية صوتية وصرفية ونحوية ودلالية، لكل منها مكوناته وعناصره، وعلاقاته بالمكونات والعناصر الأخرى داخل النظام الفرعسي، ثم علاقمة كمل نَظمام فرعمي بالآخر، دون التفات مقصود إلى مقتضيات المقام وقرائن الأحوال. والثناني يعني بالمقام وما يتصل به من قرائن غير لفظية تشمل منزلة المتكلم والسامع وعلاقة كل

Helbig, G.: (1990) S. 200.

منهما بالآخر، وحالة كل منهما النفسية والذهنية، وحركاته الجسمية، وسكوته، والبيئة المكانية التي تشهد الحدث اللغوى وجمهور المشاركين فيه. على أنهم لم يكتفوا بالسياق الاجتماعي، بل ضموا إليه السياق الثقافي والشرعي. ولست أشك في أن وراء ذلك كله نظرية تداولية محكمة تنتظر من يكشف عن حانبيها التنظيري والتطبيقي في ضوء معارف العصر، ومن الممكن في إطار هذه النظرية التداولية العامة - تطوير نظريات فرعية عديدة، منها نظرية عربية الوجه واللسان للأفعال الكلامية.

والمدخل الصحيح إلى هذه النظرية العربية للأفعال الكلامية باب من أبسواب علم المعانى هو "الخبر والإنشاء"، وما ورد من مناقشات تتصل به فى كتب أصول الفقه، والفقه، والنحو، واللغة. فإذا استطعنا أن نعالج ما فيه من بعض أنواع الخلل والقصور، وأن نحكم منهج البحث فيه فى ضوء نظرية الأفعال الكلامية فرعما استطعنا أن نصل إلى وضع نظرية عربية للفعل الكلامي موازية للنظريات الغربية تأخذ منها وتعطيها فى إطار مثاقفة متكافئة.

٢- قبل أن أناقش ما ورد في هذا الباب تمهيدًا لإعادة صياغته أود أن أشير إلى
 أساسين منهجيين يعدان من أسس النظرية المقامية بعامة، ومن أسس هذه
 النظرية بخاصة هما: عرفية الاستعمال ومقصد المتكلم.

### أولاً: عرفية الاستعمال:

يرى علماؤنا أن استعمال اللغة منوط بما تعارف عليه أبناؤها فى ألفاظها وصيغها وتراكيبها ودلالاتها وما تقتضيه مقامات الكلام وأعراف الناس وأحكام الشرع. من ثمَّ كان العرف عندهم ثلاثة أعراف: عرفًا لغويًا استعماليًا، وعرفًا اجتماعيًا، وعرفًا شرعيًا.

أما العرف اللغوى فقد يكون في الألفاظ وقد يكون في التراكيب وقد أوضح الإمام الغزالي ذلك أيما إيضاح في نصوص كثيرة نذكر منها قوله: والاسم يسمى عرفيًا باعتبارين: أحدهما أن يوضع الاسم لمعنى عام ثم يخصص عرف الاستعمال حمن أهل اللغة - ذلك الاسم ببعض مسمياته كاختصاص اسم الدابة بدوات الأربع مع أن الوضع لكل ما يدب.: والاعتبار الثاني أن يصير الاسم شائعًا في غير ما وضع له أولاً، بل فيما همو بحاز فيع كالغائط..

وهو يحتكم إلى عرف الاستعمال في رفضه فهم القدرية لقوله تعالى: 
هُورِمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَا تُكُمُ وهُورُمَتُ عَلَيْكُمُ النّيَة الله إذ قالوا: هو محمل الأعيان لا تتصف بالتحريم، وإنما يحرم فعل ما يتعلق بالعين، وليس يُدرى ما ذلك الفعل، فيحرم من الميتة مسها، أو أكلها، أو النظر إليها، أو بيعها، أو الانتفاع بها، والأم يحرم منها النظر، أو المضاجعة، أو الوطء وليس بعضها أولى من بعض. وقد عقب الغزالي على هذا الفهم بقوله: وهذا فاسد ثم قال: "ومس أنس بتعارف أهل اللغة، واطلع على عرفهم علم أنهم لا يستريبون في أن من قال: "حرمت عليك الطعام والشراب" أنه يريد الأكل دون النظر والمس، وإذا قال: "حرمت عليك هذا الثوب" أنه يريد اللبس، وإذا قال: "حرمت عليك هذا الثوب" أنه يريد اللبس، وإذا قال: "حرمت عليك على عرفها عربيه مقطوع به، فكيف يكون النساء" أنه يريد الوقاع. وهذا صريح عندهم مقطوع به، فكيف يكون

<sup>(</sup>۱) الغرالى، أبو حامد محمد بن محمد: المستصفى من علم الأصول، دراسة وتحقيق د. حمزة بن زهير حافظ (المدينة المنورة ١٤١٣ هـ) ١٦-١٠/٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المسابق ۳۹/۳–٤٠.

وهو يحتكم إلى عرف الاستعمال قبل جمىء الشرع لمعوفة المقصود بقوله حصلى الله عليه وسلم "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان" قبال: "وليس الأمر كذلك. وكلامه حصلى الله عليه وسلم يجلّ عن الخلف، فالمراد به رفع حكمه لا على الإطلاق بل الحكم الذي عرف بعرف الاستعمال قبل ورود الشرع إرادته بهذا اللفظ. فقد كان يفهم حقبل الشرع حقول القائل لغيره: "رفعت عنك الخطأ والنسيان" إذ يفهم منه رفع حكمه لا على الإطلاق وهو المؤاخذة بالذم والعقوبة "(۱).

على أن الغزالى لم يكن أول لافت إلى أثر العرف اللغوى في الاستعمال، بل كان الالتفات إليه منذ وقت مبكر حدًا في تاريخ الفكر اللغوى العربي، فلم تكن سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس رضى الله عنهما وجواب ابن عباس عنها إلا بيانًا لجريان ألفاظ القرآن الكريم وتراكيبه على مقتضى العرف اللغوى عند العرب. ولم يكن كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى إلا شاهدًا على ذلك (٢)

وأما العرف الاجتماعي فلعله يظهر من فهمهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- "الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلا والنار" والماء عام يشمل ما أحرزه الناس ومالم يحرزوه، لكنه قصر على غير المحرز لما جرت بذلك عادة الناس "(") وقد نص ابن القيم على أن الفتوى تتغير بتغير العرف والعادة

<sup>(</sup>۱) السابق نفسه ۱/۳ ، ۲۲، ۲۵، ۱۵۷، ۳۱۰.

<sup>(</sup>۱) انظر كتابى: لغة القرآن الكريم فى حزء عم. دار النهضة- بيروت ١٩٨١، ص ٩.٤ فما بعدها. وراجع د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ): الإعجاز البيانى للقرآن ومسائل نسافع ابن الأزرق، دار المعارف – مصر ١٩٨٧، ط٢، ص ٣٠٩ فما بعذها.

<sup>(</sup>٦) عمد مصطفى شلى: المدخل فى التعريف بالفقه الإسلامى وقواعد الملكية والعقبود فيه. دار النهضة-بيروت ١٩٨٥، ص ٣٥٧.

فإذا حلف رحل: "لا ركبت دابة" و"كان الحالف عمن عادته ركوب نوع خاص من الدواب كالأمراء ومن حرى مجزاهم حملت يمينه على ما اعتاد ركوب الدواب، فيفتى في كل بلد بحسب عرف أهله ويفتى كل أحد بحسب عادته"(١).

وأما ألعرف الشرعى فقد نص عليه الإمام الغزالى، ورأى أنه في منزلة العرف اللغرى. قال: "والمحتار عندنا أنه لا سبيل إلى إنكار تصرف الشرع في هذه الأسامي [يقصد الألفاظ الإسلامية] ولا سبيل إلى دعوى كونها منقولة عن اللغة بالكُلية كما ظنه قوم، ولكن عرف اللغة تصرف في الأسامي من وجهين:

أحدهما: التخصيص ببعض المسميات، كما في الدابة. فتصرف الشرع في الحج والصوم والإيمان من هذا الجنس، إذ للشرع عرف في الاستعمال كما للعرب.

والثانى: فى إطلاقهم الاسم على ما يتعلق به الشيئ ويتصل به، كتسميتهم الخمر محرمة، والمحرمة، والمحرمة المحرمة المحرمة، والمحرمة المحرمة المحرمة

<sup>(</sup>۱) ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: إعسلام الموقعين عن رب العبالمين. راجعه وقدم له وعلق عليه: طه عبد الرءوف سعد (دار الجيل- بيروت ۱۹۷۳) ۲/۰۰.

وانظر: الشاطبي، أبن إسحاق إبراهيم بن موسى الموافقات في أصول الشريعة، شرحه وكشف مراميه، وخرج أحاديثه الشيخ عبد الله دراز، واعتنى بهذه الطبعة الشيخ إبراهيم رمضان (دار المعرفة- بيروت ١٩٩٤). وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) الغزالي: المستصفى ۲۰/۲-۲۱.

وقد احتكم الإمام الغزالي إلى عرف الشرع فني الوصول إلى المقصود من قوله حصلي الله عليه وسلم- "لا صلاة إلا بطهور"، و "لا صلاة إلا بفاتحـة" الكتاب"، و" لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" و"لا نكاح إلى بولي"، و"لا -نكاح إلا بشهود"، و"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"، و"لا ضلاة لحار المسجد إلا في المسجد". فهذا نفي لما ليَّسَ منفيًا بصورتُه. قَالَ: "وَعرَفُ الشرع في تنزيل الأسامي الشرعية على مقاصده كعرف اللغة. فلا يشــك فلي أن الشرع ليس يقصد بكلامة نفي الصورة فيكون خلفًا، بل يريك نقى الوضيُّوءِ ﴿ والصوم والنكاح الشرعي، فعرف الشرع يزيل هذا الاحتمال، فكأنه صرّح بنفي الصلاة الشرعية والنكاح الشرعي"(١) . And the second second

### ثانيًا: مقصد المتكلم:

لا يتكلم المتكلم مع غيره إلا إذا كان لكلامه قصد، وهذا القصد كما يرى الأصوليون محمدد عند المتكلم وثبابت لا يتغير، وهو لذلك يتخذ من الوسائل الكلامية والمقامية ما يعين السامع على إدراك ما يريد، ولكن مراتب السامعين تتفاوت في إدراك مقصود المتكلمين تبعًا لتفاوت قدراتهم العقلية واللغوية والثقافية. .

وقد حدد الإمام الغزالي الطريق التي يفهم بها مراد المتكلم بقولة: ﴿ ﴿ وَقَدْ «ويكون طريق فهم المراد تقدم المعرفة بوضع اللغة التي بها المحاطبة. ثم إن كان "نصًا" لا يحتمل كفي فيه معرفة اللغة. وإن تطرق إليه الاحتمال فالا "يُعرّف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ، والقرينة إما لفظ مكشوف كقوله يَعُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَعَ مَادِهِ ﴾ والحق هو العشر. وإما إحالة على دليل العقــل،

 $\mathcal{C}_{i,j} = \mathcal{C}_{i,j} = \mathcal{C$ 

Robert Barrer

and the second second

<sup>(</sup>١) السابق ٣/٥٤-٤٦.

كقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاوَاتُ مُطُوّيًاتُ يَمِينِهِ ﴾ وقوله عليه السلام: « قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن » وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت الحصر والتخمين يختص بدركها المشاهد لها، فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة، أو مع قرائن من ذلك الجنس، أو من حنس آخر، حتى توجب علمًا ضروريًا بفهم المراد، أو توجب ظنًا، وكل مدليس له عبارة موضوعة في اللغة فتتعين فيه القرائن »(۱).

من أجل ذلك حمل ابن القيم على من أفتى بطلاق امرأة قال لها زوحها: إذا أذنت لك في الخروج إلى الحمام فأنت طالق، فتهيأت للخروج إلى الحمام فقال لها: اخرجي وابصرى. ولم يكن قصده بقوله الإذن بل التهديد، فكان ما أفتى به المفتى أخذًا بظاهر اللفظ دون وقوف على قصد المتكلم، فأفتى كما قال ابن القيم بما لم يأذن به الله ورسوله، ولا أحد من أثمة الإسلام (٢) ولهذا حذر ابن القيم من مغبة إهمال قصد الكلام فقال: «فإياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعرفه فتجنى عليه وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه، وتلزم الحالف والمقر والناذر والعاقد ما لم يلزمه الله ورسوله به» (٣) ثم لفت إلى أنه لابد للمتكلم من إرادتين: إرادة التكلم باللفظ اختيارًا، وإرادة موجبه ومقتضاه (٤).

وفي ضوء هذا نفهم لِمَ لا يُعتـد بطلاق المكره، وطلاق الغضبان الذي

<sup>(</sup>١) الغزالي: المستصفى ٢٠/٣-٢١.

<sup>(</sup>٢) ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين ١/٣.٥٠

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> السابق نفسه ۳/۳ - ۵۶.

<sup>(</sup>۱) السابق نفسه ۲۲/۳.

لا يعى ما يقول، واللغو من الأيمان، ولم رفع التكليف عن النائم والمحنون، فإنما الأعمال بالنيات، والأمور بمقاصدها(١).

على أن القصد قد يلتبس على بعض أهل اللغة إذا وقف عند المعنى الأصلى للألفاظ دون إدراك للمعنى الاستعمالي أو جهل السياق لحداثة سن أو غلبة هوى. ومن ذلك ما أورده الإمام الشاطبي من أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿ الّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُلْسُوا إِيمَا يُهُمْ بِظُلّم ﴾ شق عليهم ذلك، وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بداك، ألا تسمع إلى قول لقمان: ﴿ إِنَّ الشّرِكُ لَظُلّم عَظِيم ﴾ ؟ (٢) ومن ذلك ما أورده من أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الشّرِكُ لَظُلّم عَظِيم ﴾ ؟ (٢) ومن ذلك ما أورده من أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ لَلْهُ عَلْم وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّه حَصَبُ جَهَنّم ﴾ قال ابن الزبعرى: فقد عُبدت الملائكة وعُبد المسيح! فقال له النبي حصلي الله عليه وسلم - «ما أجهلك بلغة قومك يا غلام» (٢).

قال الإمام الشاطبي رحمه الله: «والذي يجري على أصل مسألتنا أن الخطاب ظاهره أنه لكفار قريش، ولم يكونوا يعبدون الملائكة ولا المسيح، وإنما كانوا يعبدون الأصنام، فقوله: "وما تعبدون" عام في الأصنام التي كانوا يعبدون، فلم يدخل في العموم الاستعمالي غير ذلك، فكان اعتراض المعترض يعبدون، فلم يدخل في العموم الاستعمالي غير ذلك، فكان اعتراض المعترض جهلاً منه بالمساق، وغفلة عما قصد في الآيات، وما روى من قوله: «ما أجهلك بلغة قومك يا غلام» دليل على عدم تمكنه من فهم المقاصد العربية، وإن كان من العرب لحداثته وغلبة الهوى عليه في الاعتراض أن يتأمل مساق

the house from the second second second

<sup>(</sup>۱) ابن قيم الجوزية : إعلام الموقعين ٥٢/٣، ٥٣، ١١١، ١١١.

<sup>(</sup>۲) الشاطبي: الموافقات ۲٤٣/۳.

<sup>(</sup>۲) السابق ۲٤٧/۳.

الكلام حتى يتهدى للمعنى المراد، ونزل قوله ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى ﴾ بيانًا لجهله »(١) .

هذان إذن أصلان راسخان تقوم عليهما النظرية المقامية العربية بعامة، ونظرية الأفعال الكلامية بخاصة: عرفية الاستعمال، ومقصد المتكلم. وقد ألمح الشاطبي إلى أن ما حرى به العرف في استعمال اللغة خطوة سابقة على الوقوف على قصد المتكلم، فإذا صح له العرف بدا له المراد(٢).

وليس بغريب بعد ذلك أن يقيم ابن خلدون حد اللغة على هذين الأصلين فيقول: «اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني، فلابد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان. وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم (٢).

٣- تعددت تقسيمات علمائنا للكلام بحسب المعنى المراد دون أن يذكر كثير منهم المعايير التي قسم الكلام على أساس منها، فقسمه السكاكي إلى خبر وطلب وطلب<sup>(3)</sup> قال السيوطي: «.... وقال كثيرون: أقسامه ثلاثة: خبر وطلب وإنشاء. قالوا لأن الكلام إما أن يقبل التصديق والتكذيب أو لا، الأول الخبر، والثاني إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء، وإن لم يقترن بل تأخر عنه فهو الطلب، والمحققون على دخول الطلب في الإنشاء، وأن معنى اضرب مثلاً هو طلب الضرب مقرنًا بلفظه، وأما الضرب الذي يوجد بعد ذلك

<sup>(1)</sup> الشاطبي: الموافقات ٢٤٧/٢ - ٢٤٨.

<sup>(</sup>۲) السابق ۳/۵/۳.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد: مقدمة ابن خلدون، ضبط وشرح وتقديم د. محمد الإسكندراني (دار الكتاب العربي- بيروت ط ٢، ١٩٩٨) ص ٥٠١.

<sup>(1)</sup> السكاكي، أبو يعقوب بن أبي بكر: مفتاح العلوم، البابي الحلبي بمصر ط ١ سنة ١٩٣٧، ص ٧٨.

فهو متعلق الضرب لا نفسه. وقال قطرب: أقسام الكلام أربعة: حبر، واستحبار وهو الاستفهام وطلب، ونداء، فأدرج الأمر والنهي تحت الطلب. وضعف بأن الاستحبار داخل تحته أيضًا، وبأن نحو: بعت واشتريت خارج منه.

وقال بعضهم: خمسة: خبر، وأمر، وتصريح، وطلب، ونداء. وقال بعضهم الأخفش: ستة: خبر، واستخبار، وأمر، ونهى، ونداء، وتمن. وقال بعضهم عشرة: نداء، ومسألة، وأمر، وتشفع، وتعجب، وقسم، وشرط، ووضع، وشك، واستفهام. وقال بعضه: تسعة، بإسقاط الإستفهام لدخوله في المسألة. وقال بعضهم ثمانية بإسقاط التشفع لدخوله فيها، وقال بعضهم سبعة بإسقاط الشك؛ لأنه من قسم الخبر. وقال بعضهم ستة عشر: أمر، ونهى، وخبر، واستخبار، وطلب، وحجود، وتمن، وإغلاظ، واختبار، وقسم، وتشبيه، وتشبيه، وجازاة، ودعاء، وتعجب، واستثناء. والتحقيق انحصاره في القسمين الأولين، ورجوع بقية المذكورات إليها» (۱) وكان قد قال في موضع سابق: «فالحذاق ورجوع بقية المذكورات إليها» (۱) وكان قد قال في موضع سابق: «فالحذاق من النحاة وغيرهم، وأهل البيان قاطبة على انحصاره في الخبر والإنشاء» (۲).

وقد أكثر العلماء وبخاصة المتأخرون منهم من مناقشة مفهوم كل من الخبر والإنشاء، واستخدموا في ذلك أساليب الجدل والحجاج، وقواعد المنطق والاستدلال(٢٣) وليس بنا الآن أن نعرض لكل ذلك، بـل نقتصر منه على ما

<sup>(</sup>۱) السيوطى: همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع، تحقيق : أحمد شمس الدين- منشورات محمد على يبضون- دار الكتب العلمية- بيروت ١٩٩٨، ١٩٦١- ٤٧ وانظر : السبكى: عروس الأفراح، ضمن شروح التلخيص ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٢) السيوطي همع الهوامع ٢٦/١.

السيوطى سمح سوسع ١٠٠٠. (٢) انظر: شروح التلخيص- دار الكتب العلمية- بيروت د.ت ١٣٦/١ وما يعلمها.

ذكروا أنه المشهور وعليه التعويل. قال القزوينى: «روحه الحصر أن الكلام إسا خبر أو إنشاء، لأنه إما أن يكون له خارج يطابقه أو لا يطابقه، أو لا يكون له خارج، الأول الخبر، والثانى الإنشاء»(١)، ثم قال: «اختلف الناس فى انحصار الخبر فى الصادق والكاذب، فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيهما، ثم اختلفوا فقال الأكثرون صدقه مطابقة حكمه للواقع، وكذبه عدم مطابقة حكمه له. هذا هو المشهور وعليه التعويل»(١).

فالخبر إذن ما كان له واقع يطابقه أو لا يطابقه، فإن طابقه فهو صادق، وإن لم يطابقه فهو كاذب. وأما الإنشاء فليس له واقع يطابقه أو لا يطابقه، ولا يوصف بصدق ولا كذب. وقد عرفنا أن من العلماء من فرق بين الإنشاء والطلب، فالإنشاء ما اقترن معناه بلفظه والطلب ما تأخر معناه عن لفظه. قال السيوطى: «والمحقون على دخول الطلب في الإنشاء، وأن معنى اضرب مثلاً هو طلب الضرب مقترنًا بلفظه، وأما الضرب الذي يوجد بعد فلك فهو متعلق الضرب لا الضرب نفسه» (أما الضرب الذي يوجد بعد ينصرف إلى الحال وذلك إذا قصد به الإنشاء كبعت واشتريت وغيرهما من الفاظ العقود، إذ هو عبارة عن إيقاع الفعل بلفظ يقارنه في الوجود» (أن وتلك المفاظ العقود، إذ هو عبارة عن إيقاع الفعل بلفظ يقارنه في الوجود» أو تلك سمة أخرى فارقة تميز الإنشاء عن غيره.

ولعلنا نلحظ أن ما ذكروه من تحديد للخبر ملتبس وغير دقيق؛ فتحديد الخبر بأنه ماله واقع يطابقه أو لا يطابقه، فإن طابقه فهو صادق، وإن لم يطابقه

<sup>(</sup>١) القزويني: حلال الدين أبو عبد الله: الإيضاح ، ضمن شُرُوح التلخيص ١٦٣/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) السابق ۱۷۳/۱ وما بعلها.

<sup>(&</sup>lt;sup>T)</sup> السيوطي: همع الهوامع ٤٧/١.

<sup>(4)</sup> السابق ٧/١٦، والمغربي، أبو يعقرب: مواهب الفتاح. ضمن شروح التلخيص ١٦٧١، ١٦٨.

فهو كاذب تحديد غير مستقيم؛ فالأحبار المستقبلة كلها ليس لها واقع تطابقه أو لا تطابقه سواء أكانت مصدرة بدليل استقبال كالسين وسوف ولن وغيرها كقوله تعالى: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ طَلَعُوا أَيْ مُنقلَبِ يَنقِلُونَ ﴾، و﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بقُومُ كَقُوله تعالى: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ طَلَعُوا أَيْ مُنقلَبِ يَنقِلُونَ ﴾، و﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بقُومُ لَحِبُهُمُ وَيُحِبُونَهُ ﴾ و﴿وَاللّهُ بِعِد كُمْ مَعْفِرةً مِنهُ وَفَصْلاً ﴾. قوله تعالى: ﴿وَوَاللّهُ بِعِد كُمْ مَعْفِرةً مِنهُ وَفَصْلاً ﴾. وومن ذلك الأحبار التي تحمل حكمًا شرعيًا مثل: "يعيد صلاته" في حواب من سأل عمن صلى بغير وضوء، و"يصوم شهرين متنابعين" في حواب من سأل عمن أفطر في نهار رمضان عمدًا. ومن ذلك أيضًا الأحبار التي تحمل معنى الطلب مثل آمرك بكذا وأنهاك عن كذا، وأسألك عن كذا، وأرجوك أن تفعل، ويجب أن تفعل، فهي عندهم من الخبر لا من الإنشاء، وليس لها واقع تطابقه أو لا تطابقه.

كذلك صدق الحبر أو كذبه، هل هو منوط بذات الخبر؟ أو بذات الخبر؟ أو بذات الله؟ لئن كان منوطًا بذات الخبر فهذا يعنى أنه لابد أن يقطع عن سياقه، وهذا ضد الاتجاه المقامى، وإن كان منوطًا بذات قائلة فهذا يعنى أن نفتح الباب لاتهام الناس كل الناس بالكذب والشك فيهم، فلا نتلقى منهم خبراً إلا مستريين فيهم، وهو موقف غير سوى بلا شك فإذا عاملنا الناس على أنهم صادقون إلى أن يثبت العكس سقط هذا المعيار.

وليس من شك في أن كثيرًا من الأحبار لا يقبل الكذب كالأخبار الواردة في القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، ومثلها الأحبار التي تعبر عن حقائق أو مسلمات، كقولك: الشمس تطلع من المشرق، والحمسة أكثر من الثلاثة والوالد أسنَّ من ولده ونحو ذلك، وهناك أحبار أيضًا لا تقبل الصدق

كأخبار مدعى النبوة، وكقلب المسلمات نحو الشمس تطلع من المغرب أو الوالد أصغر سنًا من ولده.

وهذا أمر لم يغب عن بعض علمائنا، فالإمام الغنزالى ذكر أن الأخبار ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما يجب تصديقه كالأخبار المتراترة، وما أخبر الله عنه، وما أخبر الرسول به، وما أجمعت عليه الأمة، وكل خبر يرافق ما أخبر الله تعالى عنه أو رسوله، وكل خبر من أمور الدين ذكره المخبر بين يدى الرسول وبمسمع منه و لم يكن غافلاً عنه، فسكت عليه، وكل خبر ذكر بين جماعة يستحيل تواطؤهم فأمسكوا عن تكذيبه.

والقسم الثانى ما يعلم كذبه ومنه ما علم خلافه بضرورة العقل، أو النظر، أو الحس، أو المشاهدة أو أخبار التواتر، كمن أخبر عن الجمع بين الضدين، وإحياء الموتى في الحال، وأنّا على حناح نسر أو في لجة بحر، ومنه ما يخالف النص القاطع من الكتاب، والسنة المتواترة، وإجماع الأمة، ومنه ما صرح بتكذيبه جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب إذا قالوا: حضرنا معه في ذلك الوقت فلم يجر ما حكاه من الواقعة أصلاً، ومنه ما سكت الجمع الكثير عن نقله والتحدث به مع حريان الواقعة بمشهد منهم ومسع إحالة العادة السكوت عن ذكره لتوفر الدواعي على نقله كالإخبار بأن أمير البلدة قتل في السوق على ملاً من الناس و لم يتحدث أهل السوق به.

والقسم الثالث «ما لا يعلم صدقه ولا كذبه فيجب التوقف فيه»(١).

وأما تحديدهم للإنشاء فهو أحسن حالاً وأقوم قيلاً، وإن كان لا يسلم أيضًا من مأخذ عليه؛ فقد رأينا المحققين منهم يدخلون الطلب في الإنشاء، لأن الطلب

<sup>(</sup>۱) الغزالى: المستصف: ١٦٢/٢.

كما يقولون هو "إيقاع فعل بلفظ يقارنه في الوحود، فطلب الضرب مقترن بلفظه في الوحود". ولاشك أن هذا ينطبق أيضًا على قولك: يضرب زيد عمرًا؛ لأن الإخبار بالضرب مقرون بلفظه في الوحود. وعندئذ تسقط الحدود بين الخبر والإنشاء والطلب.

ونخلص من ذلك إلى أمر نراه على درجة بالغة من الأهمية وهر أن منطلق التفكير في هذه النظرية عند أوستن وعند علمائنا واحد، فهم لم يقصروا الكلام- كما فعل فلاسفة الوضعية المنطقية- على ما له واقع إذا طابقه كان صادقًا، وإذا لم يطابقه كان كاذبًا بل تجاوزوا ذلك إلى ما سعى أوستن جاهدًا لإثباته وعده فلاسفة اللغة الغربيون إنجازًا كبيرًا، وهو أن من الكلام مالا واقع له يطابقه أو لا يطابقه، ولا يوصف بصدق ولا كذب، ووصلوا إلى الفكرة المحورية التي كانت المنطلق إلى وضع هذه النظرية، وهي أن من الكلام ما يكون فعلاً أو إيقاعًا لفعل بلفظ يقارنه في الوجود. وليس وراء ذلك تماثل بين وجهتي النظر.

من هنا أرى أننا إذا عدلنا عن تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، وقسمناه تقسيمًا أوليًا إلى أفعال يكون اللفظ بها إيقاعًا لفعل، وأفعال تصف وقائع العالم الخارجي أو تخبر بها، أو إلى أفعال إيقاعية وأفعال إخبارية، أو إلى إيقاعيات وإخباريات إن شئت الاختصار، فسوف نضع اللبنة الأولى في بناء نظرية عربية للأفعال الكلامية، ونتخلص في الوقت نفسه من تقسيم مضطرب وملتبس.

على أن تقسيم الكلام بحسب مقصود المتكلم إلى إيقاعيات وإخباريات لا يزال في حاجة إلى إعادة النظر فيه وبخاصة فيما يتصل بالإخباريات، إذ ينبغى أن تكون مقصورة على وصف وقائع العالم الخارجي، فيخرج بذلك منها كل ما كان دالاً على الطلب بصيغة الخبر، وما كان منها دالاً على التعبير عن حالة المتكلم النفسية والشعورية تجاه الآخرين، فإذا أظهرت لشخص حبك له، أو سعادتك به أو اعتزازك، أو ترحيبك أو مواساتك فإنك لا تلقى إليه خبراً، بل تعبر عن شعور: وكذلك يخرج منها التزام المتكلم أمام غيره بأداء فعيل في المستقبل، فحين تقول لصاحبك: أعدك الجيء فأنت لا تلقى إليه خبراً، بل تلتزم أمامه بأداء فعل في المستقبل. ومن ثم نرى أن تقسيم الأفعال الكلامية في اللغة العربية يمكن أن يستفاد فيه من تقسيم أوسين وسيرل ومما وضعه سيرل من ضوابط للتقسيم على النحو الآتي:

# أولاً: الإيقاعيات:

وهى التى يكون إيقاع الفعل فيها مقارنًا للفظه فى الوحود، فأنت توقع بالقول فعلاً، وينبغى أن تتسع لتشمل أفعال البيع والشراء، والهبة والوصية، والوقف، والإجارة، والإبراء من الدين، والتنازل عن الحق، والزواج، والطلاق، والإقرار والدعوى والإنكار والقذف، والوكالة... إلخ، وهذه كلها يقع الفعل بمجرد النطق بلفظها كما نص على ذلك الفقهاء (١) بيل إن منها ما يقع وإن كان المتكلم هازلاً، فقد حاء فى حديث أبى هريرة المشهور عن النبى - صلى الله عليه وسلم - «ثلاث حدهن جديث أبى هراك النكاح، والطلاق، والرجعة» (١).

وقد وضع الفقهاء شروطًا صارمة لصحة هذا النوع من الأفعال لا تكاد تختلف عن الشروط التي وضعها كل من أوسين وسيرل، وأهمها أن

<sup>(</sup>١) محمد مصطفى شِلبي: المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، ص ٤٣٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين ١٢٣/٣.

يكون الكلام واضح الدلالة على المراد بحيث يفهم منه إيقاع الفعل المراد فهما لا لبس فيه، وأن يكون متبعًا أعراف أهل اللغة، فلا ينعقد الزواج مثلاً بألفاظ الإباحة أو الإعارة أو الإحارة أو الوصية، وأن يعلم كل من المتكلم والمخاطب ما صدر عن الآخر ويوافق عليه، وأن يكون إيقاع الفعل كاملاً، فإذا كان مما يحتاج إلى إيجاب وقبول فلا يكفى الإيجاب وحده ولا القبول وحده، وأن يكون زمن الفعل حاضرًا أو مستقبلاً لفظًا ومعنى أو معنى فقط، فإذا كان ماضيًا لفظًا ومعنى كان إخبارًا(١).

وقد يكون إيقاع الفعل صريحًا وقد يكون ضمنيًا، فقد ورد إيقاع الرعد مثلاً صريحًا في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضُلاً ﴾ ووقع ضمنيًا في قوله تعالى محاطبًا أم موسى: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُوسَلِينَ ﴾ فقد تضمن القول الكريم وعدين: الرد والرسالة، ثم ذكر القرآن الكريم من بعد أن الرد كان وعدًا من الله وسكت عن الرسالة؛ لأنه لم يكن قد حان وقتها بعد فقال تعالى: ﴿فَرَدَدُنَاهُ إِلَى أُمّهِ كَيْ نَقَرَعَيْنَهَا وَلا تَحْزَنَ وَلَتَعْلَمُ أَنَّ وَعُدَ اللّهِ حَقَّ ﴾.

ومن اللازم أن نقرر أنَّ هذه الشروط ليس مقصورة على الإيقاعيات، بل هى شروط عامة لأداء أى فعل كلامى أداءً ناححًا، ويضاف إليها شرط الإخلاص فى أداء الفعل، وهو مطلوب أيضًا فى كل الأفعال الكلامية، وتحققه قاعدة أصولية تقول: الأمور بمقاصدها؛ ذلك أن الفعل يعد صحيحًا أو فاسدًا-برغم تحقق الشروط الظاهرة- بنية فاعله، فإذا أوقع المرء الفعل بلفظ ونوى

<sup>(</sup>۱) انظر: محمد مصطفى شلبى: المدخل فى التعريف بالفقه الإسلامى، ص ٤٧٠ ومــا بعدهـا، والــــيوطى: همع الهوامع ٢٧/١.

عدم إنجازه فإن الفعل لا يقع على وجهه الصحيح؛ بل يقع فاسدًا، سواء أكان ذلك في الإيقاعيات أم في غيرها. قال ابن القيم: "فالنية روح العمل ولبه وقوامه، وهو تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسادها. والنبي صلى الله عليه وسلم- قال كلمتين كفتا وشفتا وتحتهما كنور العلم وهما قوله: «إنجا الأعمال بالنيات، وإنجا لكل امرئ ما نوى» فبين في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بنية، ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه. وهذا يعم العبادات، والمعاملات، والأيمان، والنفور، وسائر العقود والأفعال»(1).

### ثانيًا: الطلبيات:

وهى تضم كل الأفعال الكلامية الدالة على الطلب بغض النظر عن صيغتها، وهو أمر أخذ به الأصوليون والفقهاء وبعض المتكلمين قال الغزالى مشيرًا إلى عبارات مشل: أمرتك، وأوجبت عليك، وفرضت وحتمت، فإن تركت فأنت معاقب: «وهذه الألفاظ الدالة على معنى الأمر تسمى أمرًا»(۱) وقال: «فإن قول الشارع "أمرتكم بكذا" و "أنتم مأمورون بكذا" أو قول الصحابي "أمرت بكذا" كل ذلك صيغ دالة على الأمر»(۱) شم أورد مناقشتهم لفريق من المعتزلة ينكر كلام النفس ويتحرّب في فهمه للأمر ثلاثة أحزاب:

الأول: يزعم أنَّ قوله: "افعل" أمر لذاته وجنسه، وأنه لا يتصور الا يكون أمرًا فقيل له هذه الصيغة قد تصدر للتهديد كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ ﴾، وقد تصدر للإباحة كقوله عز وحل: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ فقال:

<sup>(&#</sup>x27;) ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين ١١١/٣.

<sup>(</sup>٢) الغزالي: المستضفى ١٢١/٣، والشاطبي : الموافقات ١٤٢/٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> السابق ۱۲۸/۳.

ذلك حنس آخر، لا من هذا الجنس، وعقب عليه بقوله: وهو مناكرة للحس.

أما الحزب الثاني- وفيهم جماعة من الفقهاء- فاعترفوا بأن قوله: "افعل" ليس أمرًا بمجرد صيغته ولذاته، بل لصيغته ولتجرده عن القرائن الصارفة له عن حهة الأمر إلى التهديد والإباحة وغيرهما.

بل لقد رأى بعض العلماء أن "افعل" لغير الأمر إلا إذا صرفته قرينـة إلى معنى الأمر، لأننا إذا سلمنا بإطلاق العرب هذه الصيغة على أوجه مختلفة فليـس أحدها بأولى من الآخر.

أما الحزب الثالث: وهو من محققى المعتزلة فرأى أن "افعل" ليس أمرًا لصيغته وذاته، ولا لكونه مجردًا من القرائن مع الصيغة، بل يصير أمرًا بشلاث إرادات: إرادة المأمور به، وإرادة إحداث الصيغة، وإرادة الدلالة بالصيغة على الأمر دون الإباحة والتهديد وغيرهما.

وقد رأى الغزالى أنه لا معنى لاعتبار الإرادة الثالثة لأنها متضمنة فى الأولى (١) ثم ذكر خمسة عشر معنى استعماليًا لصيغة "افعل "(١) فالأمر عندهم كما يرد بصيغته "افعل" أو "فلتفعل" يرد بغيرهما فقد يكون لفظ الأمر كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾، وبلفظ الفرض: ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّة أَيمَانِكُم ﴾، وبلفظ الكتابة: ﴿وَكُنْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ وبلجار والمجرور ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ البَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إليهِ سَبِيلاً ﴾، وبحزاء الشرط: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ البَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إليهِ سَبِيلاً ﴾، وبحزاء الشرط: ﴿وَلَلْهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ البَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إليهِ سَبِيلاً ﴾، وبحزاء الشرط: ﴿وَلَلْهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ البَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إليهِ سَبِيلاً ﴾، وبحزاء الشرط: ﴿وَلَلْهِ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْهَدِي ﴾، وبالوصف: ﴿وَلَلْ إِصْلاحَ لَهُمُ اللهِ عَلَى النَّاسِ مِنْ النَّاسِ مِنْ النَّالِ وَالْمُولِ الْمُؤْلِنُ أَحْصِرْتُمْ فَمَا السَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي ﴾، وبالوصف: ﴿وَلُلْ إِصْلاحَ لَهُ اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ اللهُ لَا اللهُ وَلَا اللهُ ال

<sup>(</sup>١) السابق نفسه ١٢٢/٣ فما بعلها.

<sup>(\*)</sup> الغزالي: المستصفى ١٣٩/٣ - ١٣٠.

خَيْرٌ ﴾، وبالوعد بحسن الحزاء عليه: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ ﴾، والوصية: ﴿ وَمِنْ ذَا اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمُ لِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْتَيْنَ ﴾ (١)

كذلك النهى يجرى عليه ما قرروه للأمر. قبال الغزالى: «اعلم أن ما ذكرناه من مسائل الأوامر تتضح به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة وزان من النهى على العكس فلا حاجة إلى التكرار»(٢).

فالنهى عندهم يتسع ليشمل كل الأفعال الكلامية الدالة على النهى، فيشمل المضارع المسبوق بلا الناهية نحو قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقُرُّوا الْفُواحِسَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾، والأمر الدال على الترك: ﴿وَدَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴾، ولفظ التحريم: ﴿حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ النهى: ﴿وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءُ وَالْمُنْكُرُ وَالْبَغْي ﴾ ولفظ التحريم: ﴿حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أَنْ تَرْثُوا النّسَاء كُرُهُا ﴾، ونفى الحدث: ﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَ الذّينَ الله عَنْ الله عَنْ الظّ الله مِنْ الله عَنْ الله مَنْ الله مَنْ

<sup>(</sup>١) على حسب الله: أصول التشريع الإسلامي (القاهرة ١٩٥٩) ص ٢١٤.

<sup>(</sup>۲) الغزالي: المستصفى ۱۹۸/۳.

<sup>(</sup>T) على حسب الله: أصول التشريع الإسلامي، هامش ص ٢١٩.

والاستخبار طلب من المخاطب أن يخبرك عن شئ تريد معرفة خبره (۱) وله دليل فظى يدل عليه ويتمثل في حرفي الاستفهام هل والهمزة، وفي أسماء الاستفهام التي تكون ركنًا في الإسناد أو مكملاً من مكملاته، ثم في تنغيم الاستفهام وينبغي أن يتسع أيضًا ليشمل الأفعال الكلامية الدالة على الاستفهام كالسؤال والاستفهام والاستفهام والاستغلام والاستخبار والاستنباء، والاستفسار ونحوها.

ويمكننا أن نقرر أن الغرض الإنجازى من الطلبيات هو التأثير في المتكلم ليفعل شيئًا أو يخبر عن شئ، وقد فرق السيوطى بين الطلب بالأمر والنهى، والطلب بالاستفهام بالاختلاف في اتجاه المطابقة فقال: "والفرق بين الطلب في الاستفهام وبين الطلب في الأمر والنهى والنداء واضح، فإنك في الاستفهام تطلب ما هو في الخارج ليحصل في ذهنك نقش له مطابق، وفيما سواه تنقش في ذهنك، ثم تطلب أن يحصل له في الخارج مطابق" وهو نص صريح في اتخاذ اتجاه المطابقة معيارًا للتقسيم، وهو عين ما أخذ به سيرل.

### ثالثًا: الإخباريات:

وينبغى أن تقتصر على الأفعال التى تصف وقائع وأحداثًا فى العالم الخارجى، ويدخل فيها ما تنقله الصحف ونشرات الأخبار إلينا مما يدور فى العالم من أحداث وشئون عسكرية وسياسية وثقافية واحتماعية ودينية واقتصادية وعلمية.

والغرض الإنجازى لهذا النوع من الأفعال هو نقل الواقع نقلاً أمينًا، فإذا تحققت الأمانة في النقل فقد تحقق شرط الإخلاص، وإذا تحقق شرط الإخلاص أنجزت الأفعال إنجازًا ناجحًا أو تامًا، وإلا أصبحت أحبارًا معيبة.

<sup>(</sup>۱) السكاكي: مفتاح العلوم، ص ١٤٥.

# واتحاه المطابقة في هذه الأفعال من الكلمات إلى العالم. رابعًا: الالتزاميات:

وهى أفعال كلامية يقصد بها المتكلم الالتزام طوعًا بفعل شيئ للمخاطب في المستقبل بحيث يكون المتكلم مخلصًا في كلامه، عازمًا على الوفاء بما التزم به كأفعال الوعد، والوعيد، والعاهدة، والضمان، والإنذار... إلح، واتجاه المطابقة في هذا النوع من الأفعال من العالم إلى الكلمات. فالالتزاميات والطلبيات تشتركان في اتجاه المطابقة، لكن المرجع فيهما مختلف، فهو في الالتزاميات المتكلم، وفي الطلبيات المخاطب.

## خامسًا: التعبيريات:

وهي أفعال كلامية يعبر بها المتكلم عن مشاعره في حالات الرضا والغضب والسرور والحزن والنحاح والفشل... إلخ، وليس من السلازم أن تقتصر هذه الأفعال على ما هو خاص بالمتكلم من الأحداث، بل تتعداها إلى ما يحدث للمشاركين في الفعل، وتنعكس آثاره النفسية والشعورية على المتكلم، ويدخل فيها أفعال الشكر، والاعتذار، والتهنئة والمواساة، وإظهار الندم، والحسرة، والتمنى، والشوق والحب والكرة... إلخ. ومما ورد منها في القرآن الكريم قوله تعالى على لسان زكريا: ﴿رَبُ إِنِي وَهَنَ الْعَظُمُ مِنْي ﴾ إظهارًا للحزن للضعف وقوله تعالى على لسان مريم: ﴿رَبُ إِنِي وَصَعَنْهَا أَنْنَى ﴾ إظهارًا للحزن والتحسر.

وليس لهذا النوع اتجاه للمطابقة، إذ يغنى عنه شرط الإحمالاص فإذا تحقق أنجز الفعل إنجازًا ناحجًا. وهكذا ترى أن من الممكن تقسيم الأفعال الكلامية العربية تقسيمًا خاسيًا يطابق ما قدمه سيرل ويفيد من بعض ضوابطه فيما عدا ما أطلق عليه سيرل الإعلانيات وأطلقنا عليه الإيقاعيات لانسجامه مع طبيعة الاستعمال في اللغة العربية، فضلاً عن أننا اخترنا أن نطلق على قسم منها "الطلبيات" واخترا أن يطلق عليه "التوجيهيات". ولسنا نزعم أن ما قدمنياه من تقسيم للأفعال استوفى كل الأغراض التي يريد المتكلم أن يحققها بكلامه، ولكنها محاولة للتقسيم أقرب إلى واقع الاستعمال منها إلى نوازع الاستدلال؛ وظواهر الأشكال.

٤-علماؤنا على أن الكلام لا يتعقد إلا بالإستاد الأصلى، أو يتسبية تامة بين طرفين أحدهما المسند إليه والآخر المسند. يقول رضي الديين الاستراباذي في شرحه لقول بن الحاجب: «الكلام ما تضمّن كِلمتين بالإسناد، ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين، أو في فعل واسم»: «والكلام ما تضمين الإسناد الأصلى، وكان مقصودًا لذاته... وإنما قال بالإسناد و لم يقل بالإنجبار؛ لأنبه أعم؛ إذ يشمل النسبة التي في الكلام الخبري والطلبي والإنشائي، كما ذكرنا. واحترز بقوله: "بالإسناد" عن يعض ما ركب من اسمين كالمضاف والمضاف إليه والتابع والمتبوع، وبعض المركب من الفعل والاسم نحو ضربك، وعن حميع الأنوع الأربعة الأخر من التركيبات الثنائية الممكنة بـين الكلـم الثـلاث، وهـي: اسم مع حرف، وفعل مع فعل، أو حرف، وحرف مع حرف. وذلك لأن أحد أجزاء الكلام هو الحكم، أي الإسناد الذي هو رابطة، ولابد له من طرفين: مسند ومسند إليه. والاسم بحسب الوضع يصلح لأن يكون مسندًا ومسندًا إليه، والفعل يصلح لكونه مسندًا لا مسندًا إليه. والاسم مع الحرف لا يكون كلامًا؛ إذ لو جعلت الاسم مسندًا فلا مسند إليه، ولو جعلته مستثدًا إليه فلا

مسند... والفعل مع الفعل أو الحرف لا يكون كلامًا لعدم المسند إليه، وأما الحرف مع الحرف فلا مسند فيهما ولا مسند إليه»(١)

وذكر أبو يعقوب المغربي أن "الكلام الذي يحسن السكون عليه، لا محالة يتضمن نسبة المسند إلى المسند إليه "(۲) وبين المقصود بالنسبة فقال: «هي تعلق أحد الطرفين وهما المسند والمسند إليه بالآخر على وحه التمام، وذلك بأن يحسن السكوت عليه معني» (٦) وبيّن الدسوقي أنه بالنسبة التامة تخرج النسبة الناقصة كالتقييدية، والتوصيفية، كغلام زيد، والحيوان الناطق فلا يقتضيها الكلام (٤) ورأى السكاكي «أن هذا النوع من الكلام لا يفتقر في تأديته إلى أزيد من دلالات وضعية، وألفاظ كيف كانت ونظم لها لمجرد التأليف بينها يخرجها عن حكم النعيق» وأعقب ذلك بقوله: «وهو الذي سميناه في علم النحو "أصل المعني"» (٥).

وقد تجاوز عبد القاهر الجرحاني حقيقة وقوع هـذا النـوع مـن الكـلام في اللغة العربية إلى القول بأنه لابدَّ واقع في اللغات جميعًا فكأنه يريد أن يقــول إنه من العالميات اللغوية universals يقول:

«فمن الثابت في العقول والقائم في النفوس أنه لا يكون حير حتى يكون مخبر به ومخبر عنه... ولما كان الأمر كذلك أوجب ألا يعقل إلا من

<sup>(</sup>۱) رضى الدين الاستراباذى: شرح الرضى على الكافية. تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، منشورات حامعة قار يونس – بنغازى ط٢، سنة ١٩٩٦، والغزالى: المستضفى ٢٤/١، والسيوطى: همع الهوامع ٢٤/١.

<sup>(</sup>۲) المغربي، أبو يعقوب: مواهب الفتاح، ضمن شروح التلخيص ١٦٥/١.

<sup>ُ (</sup>٢) السابق نفسه.

<sup>(1)</sup> الدسوقي، محمد بن محمد عرفة، حاشية الدسوقي على السعد بهامش شروح التلخيص ١٦٤/١.

<sup>(°)</sup> السكاكي: مفتاح العلوم، ص ٧٨. .

مجموع جملة: فعل واسم كقولنا خرج زيد، أو اسم واسم كقولنا زيد منطلق، فليس في الدنيا خبر يعرف من غير هذا السبيل، وبغير هذا الدليل، وهو شئ يعرفه العقلاء في كل حيل وأمة، وحكم يجرى عليه الأمر في كل لسان ولغة»(١).

وعلى الرغم من أننا لا نوافق عبد القاهر على أن الظواهر المشتركة بين اللغات جميعًا تقرر عقلاً، بل هى تقرر استقراءً فإننا نستطيع أن نقرر مطمئنين أن ما يقصده علماؤنا بالكلام الذى يقوم على مجرد الإسناد أو نسبة المسند إلى المسند إليه هو عين ما يقصده أوستن بالفعل اللفظى، ويقصده سيرل بالفعل القضوى. أما ما يقصده كل منهما بالفعل الإنجازى وهتو الذى يحمل قصد المتكلم فيكاد علم أصول الفقه كله يكون قاتمًا على هذا النوع من الأفعال. وقد أوضحنا ذلك بما لا يحتاج إلى تكرار القول فيه عند الحديث عن مقصد المتكلم، بل إن علماء الأصول أدركوا ما لم يدركه سيرل وأستاذه ففصلوا القول في الكلام الذى يحمل مقصود المتكلم فقسموه من حيث وضوح الدلالة إلى واضح وغير واضح، فالواضح ينقسم إلى محكم ومفسر ونص وظاهر وغير الواضح ألى حفي ومشكل ومجمل ومتشابه وتحدثوا عن طرق الدلالة فرأى الجمهور أنها أربعة: دلالة بالعبارة ودلالة بالإشارة ودلالة بالفحوى ودلالة بالاقتضاء (٢).

على أن الأصوليين لم يكونوا منفردين بهذا الإدراك لما يُطلق عليه الأفعال الإنجازية، بل شاركهم في ذلك بعض علماء العربية فقد وحدت نصًا لعبد القاهر الجرحاني فيه إدراك بين للمقصود بالفعل اللفظي أو القضوى،

<sup>(</sup>١) عبد القاهر الجرحاني: دلائل الإعجاز، ص ٥٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: د. طاهر حمودة: دراسة المعنى عند الأصوليين (الإسكندرية ١٩٨٣) ص ١٢٩ فما بعدها.

والفعل الإنجازى. يقول: «ومن أحل ذلك امتنع أن يكون لك قصد إلى فعل من غير أن تريد إسناده إلى شئ مظهر أو مقدر. وكان لفظك به، إذا أنت لم ترد ذلك، وصوتًا تصوته سواء»(١)، ووجدت نصًا للسكاكي واضح الدلالة على هذا الإدراك يقول فيه: «.... وأعنى بالفهم فهم ذوى الفطرة السليمة، مثل ما يسبق إلى فهمك من تركيب: إن زيدًا منطلق إذا سمعه العارف بصياغة الكلام من أن يكون مقصودًا به نفى الشك أو رد الإنكار، أو من تركيب: زيد منطلق من أنه يلزم مجرد القصد إلى الإخبار..»(٢).

ومما هو بالغ الدلالة على ذلك أيضًا ما روى من أن الكندى الفيلسوف قال للمبرد: إنى لأحد في كلام العرب حشوًا؛ يقولون: زيد قائم، وإن زيدًا لقائم، والمعنى واحد. قال المبرد بل المعانى مختلفة: زيد قائم إخبار، وإن زيدًا قائم حواب عن سؤال سائل، وإن زيدًا لقائم حواب عن الكار منكر قيامه (٢).

فسؤال الكندى وجواب المبرد يكشف لنا عن موقفين أحدهما لفيلسوف لا يرى فى الكلام إلا معناه القضوى دون نظر إلى معناه الإنجازى الذى يراد به، فهو لا يرى فى الأمثلة السابقة إلا نسبة القيام إلى زيد، والقضية تقوم على هذه النسبة؛ فلم يتجاوزها فكره، أما المبرد فهو لغوى أديب ذو بصر حديد بأن المعنى الذى يقصده المتكلم يتخذ له من الوسائل اللغوية والمقامية ما يعين على إدراكه فقد أدرك أن قصد المتكلم مراعى فيه حال المخاطب، فزيد قائم إخبار لأن المخاطب خالى الذهن عن الخبر، وفي "إن زيدًا قائم" نفى لشك

<sup>(1)</sup> عبد القاهر الجرحاني: دلائل الإعجاز، ص ٥٢٧.

<sup>(</sup>۲) السكاكي: مفتاح العلوم، ص ٧٧.

<sup>(</sup>T) عبد القاهر الجرحاني: دلائل الإعجاز، ص ٢١٥.

المخاطب في الخبر، وفي "إن زيدًا لقائم" ردّ لإنكاره.

وأريد أن الفت هنا إلى أن علماءنا كانوا على وعى بأن قصد المتكلم الذى تعبر عنه هذه الأفعال هو الذى يجدد الطريقة التي يتحدث بها، ويتغير تعبيره عنه قوة وضعفًا بتغير الموقف الكلامي. فالطلب مثلاً غرض أساسي من أغراض المتكلم سبقت الإشارة إليه، لكنه يتفاوت شدة ولينًا؛ فقد يكون أمرًا على سبيل الاستعلاء يوجب الطاعة، وقد يكون التماسًا بين متساويين في المنزلة، وقد يكون دعاء من الأدنى للأعلى(١) وكل ذلك منظور فيه إلى طبيعة العلاقة بين المتكلم والمخاطب. أما من حيث نوع الطلب فقد يكون طلبًا برفق فيكون عرضًا كقول الشاعر:

يا ابن الكرام ألا تدنو فـتبصر ما قــد حدثوك فمـا راء كمن سـمعا<sup>(٢)</sup>

وقد يكون بحث وإزعاج فيكون تحضيضًا كقوله تعمالي: ﴿ فُلُولًا

تَشْكُرُونَ﴾، و﴿فَالُولا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ﴾ (")

وقد تتمثل درجة القوة في الفعل الإنجازي في اختيار المادة اللغوية التي تعبر سمن هذه القوة. فالثناء مثلاً أقوى من المدح؛ لأن الثناء كما يقول أبو هلال العسكري مدح مكرر<sup>(1)</sup> والسبّ مثلاً أقوى من الشتم؛ لأن السبّ هـو

<sup>(</sup>۱) السكاكي: مفتاح العلوم، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) ابن عقيل: بهاء الدين عبد الله: شرح ابن عقيل. عمين عمد عيى الدين عبد الحميد، المكتبة التحارية، القاهرة ط ١٤، ٣٥١/٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المالقي، أحمد بن عبد النور: رصف المباني في شرح حروف المعاني، تحقيق د. أحمــد محمــد الخــراط، دار القلم، دمشق، ط۲، سنة ۱۹۸0، ص ۲٦١.

<sup>(</sup>١) العكرى، أبو هلال: الفروق في اللغة - تحقيق لجنة إحياء التراث في دار الآفاق الجديدة، بيروت ١٩٨٣، ط٥، ص ٤٢.

الإطناب في الشتم والإطالة فيه (١) واللمز أجهر من الهمز (٢) والإبلاغ أشد اقتضاء للمنتهى إليه من الإيصال (٦) والذكاء تمام الفطنة (١) والجور أقوى من الظلم؛ لأن الظلم نقصان الحق، والجور العدول عن الحق (٥) والفزع أقوى من الخوف؛ لأنه خوف مفاجئ (١) ... إلح.

وقد رتبوا بعض الأفعال من حيث درجة شدتها مع أن غرضها الإنجازى واحد فقالوا مثلاً (٧): أول مراتب الحب الهوى ثم العلاقة، ثم العشق، ثم المبعف، ثم الجوى، ثم التبيم، ثم التبل، ثم الهيام، وهو أن يغلبه الهوى فيهيم على وجهه.

وهناك وسائل أحرى من الممكن أن تقوى الفعل أو تضعفه كالنبر والتنغيم وحركات الجسم وتعبير الوجه ونظرة العين (١٨) فضلاً عن مقويات أخرى مثل: لا ريب، لا جدال، لا جرم، والأفعال الدالة على اليقين مثل أرى، أعلم، ألفى، وهناك مضعفات مثل أشك، أزعم، إحال، أظن، أرجع، أرتاب، في رأيي، فيما أعلم... إلح.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> العسكرى: الفروق في اللغة، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٤٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> السابق، ص ٥٦.

<sup>(</sup>t) السابق، ص ٧٧.

<sup>(°)</sup> السابق، ص ۲۲۲.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> السابق، ص ۲۳۷.

<sup>(</sup>٧) إبراهيم اليازحى: نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد. مكتية لبنان- بـيروت ١٩٨٥، ط٣، ص ٢٤٥.

<sup>(^)</sup> انظر: ابن حنى، أبو الفتح عثمان: الخصائص ، تحقيق محمد على النحمار، دار الكتب المصرية ١٩٥٢، ٢٧٠/٢. ٣٧٠/٢.

٥- ميز علماؤنا أيضًا الأفعال الكلامية المباشرة وغير المباشرة وهم وإن لم يعرفوا هذا المصطلح عرفوا ما يدخل فيه ويتدرج تحته وأطلقوا عليه مصطلحات أخرى لعل أقربها إليه: مقتضى الظاهر وما خرج عن مقتضى الظاهر (١٠). وقد بذل علماء المعانى والأصول جهدًا كبيرًا في تحديد المعانى غير المباشرة أو الخروج عن مقتضى الظاهر على خلاف بين الفريقين في المنهج والحدف. وكان الأصوليون أقرب إلى البحث التداول من علماء المعانى، فقد عد البلاغيون كل خروج عن مقتض الظاهر بلاغة، والحق أن هذا غير صحيح على إطلاقه، فقد يكون كذلك إذا انضمت إليه خصائص أساوية وتخييلية، ولكنه بغير هذه لا يعدو أن يكون معنى اتصاليًا يقضيه المقام، فأنت لا تستطيع أن تعد من البلاغة مثلاً قول قائل لصاحبه وهما واقفان أمام مخبر مثلاً: "هل معك نقود؟ مع أنه استفهام لا يراد به معناه الأصلى أو ظاهر لفظه، بل يريد به المتكلم أمرين أن يعلمك أنه ليس معه نقود، وأن يطلب منك إعطاءه نقودًا

على أننى و جدت عندهم إدراكا واضحًا لمفهوم الأفعال الكلامية ذات المعنى الحرفي أو الأصلى أو المباشر، فقد حدد عبد القاهر الجرحاني نظير ما أطلق عليه سيرل الأفعال الحرفية أو المباشرة بأنها «ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ و حده، وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلاً بالخروج على الحقيقة فقلت: حرج زيد وبالانطلاق عن عمرو فقلت: عمرو منطلق (۱)، ثم قال مجردًا هذا النوع من الكلام من المزية: «وإذا كان بينًا في الشيئ أنه لا

and the second

<sup>(</sup>١) انظر: السكاكي: مفتاح العلوم، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>۲) الجرحاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة ٢٦٢، ص٢٦٢.

يحتمل إلا الوحه الذي هو عليه حتى لا يشكل، وحتى لا يحتاج فسى العلم بـ أن ذلك حقه، وأنه الصواب، إلى فكر وروية، فلا مزية، وإنما تكون المزية ويجب الفضل إذا احتمل في ظاهر الحال غير الوجه الذي جاء عليه وجهًا آخر»(١)

وقد كان علماء الأصول -كما قلنا- أكثر دقة، وأقرب إلى واقع الاستعمال فجعلوا تحت ما يطلق عليه الغربيون الأفعال الحرفية فروعًا، وحددوا المعنى الحرفى أو الأصلى تحديدًا دقيقًا، وبينوا أنواعه ووضعوا لكل منها مصطلحًا يميزه عن غيره (٢) فقد أطلقوا مصطلح "المحكم" على ما يبدل بألفاظه على معناه الواضح الذي لا يقبل تأويلاً ولا تخصيصًا ولا نسخًا، ومنه قوله تعالى في قاذفي المحصنات: ﴿ولا تَشْكُوالُهُم شُهَادَةً أَدْاكُ وقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الجهاد ماض إلى يوم القيامة»، ويجب العمل بما دل عليه وحوبًا قطعيًا، وهو يوافق الأفعال الحرفية أو المباشرة موافقة تامة. ومما يدل بألفاظه على معناه الواضح الذي لا يقبل التأويل ولا التخصيص حوإن احتمل بألفاظه على معناه الواضح الذي لا يقبل التأويل ولا التخصيص حوإن احتمل النسخ- ما أطلقوا عليه مصطلح "المفسر" كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَلاة وَاتُوا النسخ. وبين المحكم إلا قبول النسخ.

وقد فطن علماء الأصول إلى نوع من الأفعال الكلامية يقصد به معناه الحرفى، لكن هذا المعنى الحرفى ليس الهدف من سوق الكلام بل الهدف معنى حرفى آخر، فالمعنيان مرادان، لكن أحدهما هو الهدف من سوق الكلام، ومنه

<sup>(1)</sup> الحرجاني: دلائل الإعجاز، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر في تفصيل ذلك: د. طاهر حمودة: دراسة المعنى عند الأصوليين، ص ١٢٩ وما بعدها.

قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَ اللهُ البَيْعَ وَحَرَمَ الرِّمَا ﴾ فهر صريح في تحليل البيع وتحريم الربا، لكن ليس هذا هو الحدف من سوق الكلام، بل الحدف نفسي المماثلة بين البيع والربا ردًا على الكفار الذين قالوا: ﴿ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّمَا ﴾، وقد أطلق علماء الأصول على المقصود الأصلي من سوق الكلام مصطلح "النص" وعلى المقصود تبعًا مصطلح "الظاهر".

على أنهم عادوا فأطلقوا مصطلح "دلالة العبارة" على المتبادر فهمه من الركيب سواء أكان مقصودًا أصالة أم تبعًا.

أما الأفعال الكلامية غير المباشرة، وهي التي تدل هيئتها التركيبية على معنى لا يقصده المتكلم، فكأنه يقول شيئًا ويعنى شيئًا آخر، فقد أدرك علماؤنا منها نوعين: نوعًا لا يستلزمه الحوار، ونوعًا يستلزمه الحوار عادة، أما النوع الأول فيتمثل في خروج الكلام عن مقتضى الظاهر أو عن أصل المعنى، وأصل المعنى هو المعنى الحرفى الذي تطابق نسبة الكلام فيه مقصود المتكلم، أو يكون ما قاله هو ما يعنيه. وليس من الممكن عندهم الوصول إلى ما خرج عن الأصل إلا بمعونة القرائن ومقامات الكلام، من ثم قد يكون من الأولى أن نطلق على هذا النوع من الأفعال الأفعال المقامية وقد بين عبد القاهر الجرجاني ذلك في إيضاحه للكناية أبلغ بيان فقال: "فينبغي أن تنظر إلى هذه المعاني واحدًا واحدًا وحدًا وحدت حقيقتها ومحصول أمرها أنها إثبات لمعنى، أنت تعرف ذلك المعنى من طريق المعقول دون طريق اللفظ ألا ترى أنك لما نظرت إلى قولهم "هو كثير ما رماد القدر" وعرفت منه أنهم أرادوا أنه كثير القرى والضيافة، لم تعرف ذلك من اللفظ، ولكنك عرفته بأن رجعت إلى نفسك فقلت إنه كلام جاء عنهم في

المدح ولا معنى للمدح بكثرة الرماد، فليس إلا أنهم أرادوا أن يدلّوا بكثرة الرماد على أنه تنصب له القدور الكثيرة ويطبخ فيها للقرى والضيافة، وذلك لأنه إذا كثر الطبخ في القدور كثر إحراق الحطب تحتها، وإذا كثر إحراق الحطب كثر الرماد لا محالة(١).

ولعل السكاكي أهم من عرض للأفعال الطلبية التي حاوزت معناها الأصلى إلى معنى مقامي، فقد تحاوز سرد الأغراض التي يخالف فيها ظاهر اللفظ مراد المتكلم إلى بيان كيفية انتقال المعنى الأصلى إلى المعنى المقامى.

لقد رأى السكاكى أن المعانى الأصلية للطلب خمسة هى التمنى، والاستفهام، والأمر، والنهى، والنداء (والتمنى - فيما أرى - ليس طلبًا، بل هو تعبير عن رغبة تحوك فى النفس فهو داخل فى التعبيريات، أما النداء فلا يعدُّ فعلاً كلاميًا، لأنه لا يعبر عن قضية proposition أو لا يقوم على الإسناد، وتقديرهم لإسناد محذوف غير مقبول).

على أية حال لقد ذكر السكاكي أن الطلب بأنواعه يخرج عن المعنى الأصلى إلى المعنى المقامى حين يمتنع بقرائن الأحوال ومقامات الكلام إحراؤه على الأصل فيتولد عنه معنى آخر يخالف المعنى الأصلى.

وقد أفاض الرجل في بيان كيفية انتقال المعنى من الاستفهام وهو المعنى الأصلى - إلى معان مقامية، وأكثر من الأمثلة بحيث أصبح ما يريده شديد الوضوح، وهو يدرك أن المقام قد يمنع إحراء الاستفهام على أصله فيقتضى المقام أن يتولد عنه تركيب آخر في البنية الباطنة، ثم لا يلبث أن يتحول إلى البنية الظاهرة حاملاً معه المعنى المقامي، قال: « ... أو إذا قلت لمن تراه لا ينزل:

<sup>(</sup>١) عبد القاهر الحرحاني: دلائل الإعجاز، ص ٤٣١.

<sup>(</sup>۲) السكاكي، مفتاح العلوم، ص ١٤٦.

ألا تنزل فتصيب خيرًا، امتنع أن يكون المقصود بالاستفهام التصديق بحال نزول صاحبك لكونه حاصلاً، ويوجه بمعونة قرينة الحال إلى نحو: ألا تحب النزول مع محبتنا إياه؟ وولَّد معنى العرض. وكما إذا قلت لمن تبراه يؤذي الأب: "أتفعل هذا؟" امتنع توجيه الاستفهام إلى فعل الأذي لعلمك بحاله، وتوجمه إلى ما لا تعلم ثما يلابسه من نحو: أتستحسن؟ وولَّد معنى الإنكار والزحر أو كما إذا قلت لمن يهجو أباه مع حكمك بأن هجو الأب ليس شيئًا غير هجو النفس: هل تهجو إلا نفسك؟ أو: غير نفسك؟ امتنع إحراء الاستفهام على ظاهرة لاستدعائه أن يكون الهجو احتمل عندك توجهًا إلى غيره، وتوليد منه بمعونة القرينة الإنكار والتوبيخ. أو إذا قلت لمن يسيء الأدب: ألم أؤدب فلأنبا؟ امتنع أن تطلب العلم بتأديبك فلانًا وهو حاصل، وتولَّد منه معنى الوعيد والزجير. أو كما إذا قلت لمن بعثت إلى مهم وأنت تراه عندك: أما ذهبت؟ بَعُبد امتناع الذهاب عن توجه الاستفهام إليه لكونه معلوم الحيال، واستدعى شيئًا مجهول الحال مما يلابس الذهاب مثل: أما يتيسر لك الذهباب؟ وتولد منه الإستيطاء والتحضيض أو إذا قلت لمن يتصلف وأنت تعرفه: ألا أعرفك؟ امتنعت معرفتك به عن الاستفهام، وتوجه إلى مثل أتظنني لا أعرفك؟ وتولد معنى الإنكار والتعجب والتعجيب، أو كما إذا قلت لمن حاءك: أحتنبي؟ امتنع الجيء عين الاستفهام وولد بمعونة القرينة التقرير»(١). man to the state of

على أن السكاكى لم يقتصر فى ذلك على الاستفهام، بـل طرده فى كل أنواع الطلب، فقال فى بيان كيفية انتقال المعنى الأصلى للأمر إلى المعنى المقامى: "... أو كما إذا قلت لمن يدعى أمرًا ليس فى وسعه: افعله، امتنع أن

<sup>(1)</sup> السكاكي: مفتاح العلوم، ص ١٤٧.

يكون المطلوب بالأمر بيان عجزه، وتولد التعجيز والتحدى. أو كما إذا قلت لعبد شتم مولاه وأنك أدبته حق التأديب، أو أوعدته على ذلك أبلغ إيعاد: "اشتم مولاك" امتنع أن يكون المراد الأمر بالشتم والحال ما ذكر، وتوجه بمعونة قرينة الحال إلى نحو: اعرف لازم الشتم، وتولد منه معنى التهديد"(١).

وقال في النهي: «... أو كما إذا قلت لعبد لا يمتشل أمرك: "لا تمتشل أمرى" امتنع طلب ترك الامتثال لكونه حاصلًا، وتوجه إلى غير حاصل مثل: لا تكترث لأمرى، ولا تبال به، وتولد منه معنى التهديد»(٢)

وكذلك فعل في التمني والنداء.

أما النوع الثانى من الأفعال المقامية فهو الذى يستلزمه الحوار عادة فيرد فيه المخاطب على المتكلم عا لا يصح حرفيًا أن يكون ردًا عليه، ولا يمكن إدراك ذلك إلا بأنواع من الاستدلال يقوم بها المتكلم ليفهم ما ودب المخاطب. وقد يقع ذلك من المتكلم ومن المخاطب معًا في حوار واحد، وتتفاوت مراحل الاستدلال بساطة وتعقيدًا بقرب ما يقوله المتكلم أو المخاطب عما يتوقعه الآخر من رد أو بعده عنه، فمن ذلك ما رووا من أن الفرزدق دخل البصرة يومًا وذهب إلى المربد فألفي غلامًا ينشد شعرًا حزلاً يشبه شعره، فقال له: يا غلام. هل كانت أمك تأتى إلى دمشق؟ فرد الغلام: بل أبي الراحل الممكن أن يكون الغلام قد رد هذا الرد إلا بعد أن مرت بذهنه سريعًا مراحل من الاستدلال انتهى بها إلى أن الفرزدق قصد التعريض بأمه، فما كان أن رد له اللطمة عثلها فكان رده تعريضًا بأم الفرزدق. وليس من شك في أن كل

<sup>(</sup>١) السكاكي: مفتاح العلوم، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) السابق نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> د. عبد العزيز قلقيلة: البلاغة الاصطلاحية، دار الفكر العربي– القاهرة ١٩٨٧، ص ١١٦.

النظريات اللغوية الشكلية تعجز عن تحليل هذا الحوار تحليلاً دلاليًا صحيحًا، فقصارى ما تستطيع هو تحليل المعنى الأصلى أو الحرفى، وهمو غير مراد هنا قطعًا.

ومن ذلك أيضًا ما أطلق عليه السكاكي مصطلح " الأسلوب الحكيم" وقد حدده بقوله: «وهو تلقى المخاطب بغير ما يترقب كقول الشاعر:

أتت تشتكى عندى مزاولة القرى وقد رأت الضيفان ينحون منزلى فقلت كأنى ما سمعت كلامها هم الضيف جدى في قراهم وعجلي

أو السائل بغير ما يطلب كما في قوله تعالى: ﴿ سَالُونَكَ عَنِ الأَهِلَةِ قُلُ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ ﴾ قالوا في السؤال: ما بال الهلال يبدر دقيقًا مثل الخيط، ثم يتزايد قليلاً حتى يمتلئ ويستوى، ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ، فأحيبوا بما ترى. وكما قال: ﴿ سِأُلُولَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقَتُهُم مِنْ خُيْرِ فَلْلُولَدُيْنِ وَالْإِنْ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ سألوا عن بيان ما ينفقون فأجيبوا ببيان المصرف (١) .

وقد ينزل سؤال السائل منزلة سؤال غير سؤاله لتوخى التنبيه له بألطف وجه إلى تعديه عن موضع سؤال هو أليق بحاله أن يسأل عنه، أو أهم له إذا تأمل.. «وهل ألان شكيمة الحجاج لذلك الخارجي، وسل سنحيمته حتى آثر أن يحسن على أن يسيء، غير أن سحره بهذا الأسلوب؛ إذ توعده الحجاج بالقيد في قوله: لأحملنك على الأدهم، فقال متغابيًا: مثل الأمير يحمل على

<sup>(</sup>۱) السكاكي: مفتاح العلوم، ص ١٥٥ - ١٥٦.

الأدهم والأشهب مبرزًا وعيده في معرض الوعد، متوصلاً أن يريه بألطف وحه أن أمراً مثله في مسند الإمرة المطاعة خليق بأن يُصفد لا أن يَصفد، وبأن يعد لا أن يوعد»(١).

على أنى أريد أن ألفت إلى أن ابن أبى الإصبع قد ذكر للاستلزام الحوارى مصطلح "الحيدة" وقد الحوارى مصطلح "الحيدة" وقد عرفها بقوله: «وهو أن يجيب المسئول بجواب لا يصلح أن يكون حوابًا عما سئل عنه» وهو عين ما يقصدونه بالاستلزام الحوارى implicature لكنه لم يقدم شواهد ولا أمثلة له (٢)

وبعد فلعل فيما قدمت من فكر تراثى عربى أصيل ما يؤكد قدرة هــذا التراث على المثاقفة والحوار مع بعض النظريات اللسانية المعاصر ندًّا لنــد ونظيرًا لنظير، يفيد ويستفيد.

ولعل فيما قدمت أيضًا ما يقنع بأنه -مع شيء من الضبط المنهجي-يمثل نظرية عربية الوجه واللسان للأفعال الكلامية لا تزال في حاجة إلى تضافر الجهود لإبرازها وإحكامها، ولعله يحفز إلى الكشف عن النظرية المقامية العربية التي تكمن خلفها.

ولعل فيما قدمت أيضًا ما يحث على تجاوز ما نغرق فيه من جزئيات التراث التى تسد علينا كل منافذ الرؤية الشاملة إلى آفاق من التنظير أوسع وأرحب، وأكثر قدرة على التحديد والتطوير ومواكبة العصر الذى نعيش فيه. والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل.

<sup>(</sup>١) السكاكي: مفتاح العلوم، ص٥٥٥ - ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الإصبع المصرى: بديع القرآن ، تحقيق د. حفني محمد شرف، ط٢، د.ت، ص ٢٨٢.

# رَفْعُ معبر (لرَّعِمْ إِلَّهِ الْهُجَّنِّ يُّ (سِيكُنَرُ (الِيْرُ) (الِفِرُوفُ بِسِت

# التصنيف النوعي للغات والعالميات

يقوم هذا البحث على دراسة حانبين متلازمين من حوانب نظرية اللغة قل في الدرس اللغوى المعاصر أن يفترقا، أو أن يدرس أحدهما بمعزل عن الآخر، فهما حانبان لشيء واحد أو هما وجهان لعملة واحدة كما يقولون، ذانك هما التصنيف النوعى للغات language typology والعالميات «universals).

والمقصود بالتصنيف النوعى للغات تصنيف لغات العالم أنواعا أو أغاطا types على أساس مما تختلف فيه كل لغة عن غيرها في خواصها التركيبية أو تتفق فيه. وهذا الاختلاف أو الاتفاق ليس عشوائيا كما قد يسبق إلى الظن، ولكنه مرتبط بأسباب، ومحكوم بضوابط وقوانين يكشف عنها التصنيف(1).

والمراد بالعالميات السمات اللغوية المشتركة الكامنة تحت الاحتلاف الظاهر بين اللغات، التي يكشف البحث التصنيفي عن تماثلها (٢)، إضاءة لطبيعة اللغة البشرية human language وإدراكًا لعمل العقل البشري، وإيضاحا للوحدة النفسية psychic unity عند البشر، واكتشافا لشبكة من

Comrie, B.(1989): Language Universals & Linguistic Typology. The (1)
University of Chicago Press. P.33,35

<sup>-</sup> Hockett, Ch.F.: The Problem of Universals in Language, in: Greenberg J.H. (ed)1973: Universals of Language. The M.I.T press. P.61

Comrie, B.: Linguistic Typology, in: Newmeyer, F.J. (ed.)1993: Linguistics: (\*)
The Cambridge Survey. Vol.1 Linguistic Theory: Foundations. P.450

<sup>-</sup> Mallinson, G. & Blake, B.J. (1981) :Language Typology. North-Holland Publishing Company, Amesterdam. New York. Oxford. P.7

Dressler, W.: Sprachtypologie, in:Althaus, H.P.Henne-H, Wiegand, H.E (Hrsg.)1980:Lexikon der Germanistischen Linguistik (LGL). Niemeyer Verlag-Tübingen. S.636

Malmkjær, K.: Language Typology, in: Malmkjær, K. & Anderson, J.M. (r) (eds) 1991 The linguistics Encyclopedia. London and New York. P.272

العلاقات بين اللغات ظاهرة وباطنة، وعونا على صوغ فروض علمية تقوي إلحدس العلمي وتساعد عليه، ويمكن بها التنبؤ بظواهر لغوية يتعذر الوصول إليها بالبحث التاريخي أو المقارن(١) . كما يستطاع بها كشف الغموض الذي قمد يكتنف بعض الظواهم اللغويمة، فضلا عمن إسهام في ترسيس reconstruction اللغات الأمات reconstruction

وظاهر أن بين التصنيف النوعي للغات والعالميات علاقمة وثيقمة، ولا تعارض بينهما أو تداخل، بل هما متكاملان (٢) . فإذا كان التصنيف النوعى قائمًا على الاحتلاف بين اللغات فإنّ العالميات تقوم على ما بينها من تماثل(٤). والتصنيف النوعي شيرط أساسي للقول بالعالميات.

والبحث في العالميات وما يتصل بها من تحديد مفاهيم عالمية للمصطلحات والإجراءات أساس حوهري لبحث تصنيفي واسع المدى. يقول هركت: "القول بأن اللغات التي فيها السمة (أ) فيها أيضا السمة (ب) قول ينتمي إلى العالميات اللغوية التي تعدّ نوعاً من الفرض العلمي الناتج عن التحليل

grand and the second second second

(f) -

Greenberg, J.H. (1974): Language Typology: A historical and analytic (1) overview, The Hague-Paris, P.54-55.

<sup>-</sup> Dressler, W. (1980) 3S.636 and the respective to the second of the sec

<sup>-</sup> Haarmann, H. Grundzüge der Sprachtypologie Kohlhammer Verlag. Stuttgart (1976). S.7

<sup>-</sup> Hockett, Ch.F. (1973).. P.61

<sup>-</sup> Mallinson & Blake (1981). P.10

Hopper, P.J.: Historical Linguistics: Typology and Universals, in: Bright, W. (7) (ed.)1992: International Encyclopedia of Linguistics Oxford University Press. Vol.2. P.136-137.

Comrie, B.(1989), P.33

<sup>-</sup> Crystal, D.(1989): The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge University Press, P.84 Crystal, D. (1989). P.84

the transfer was a superior of the contract of

التصنيفي. ولهذا فان التصنيف النوعي شرط أساسي للقول بعالميات لغوية "(۱) . ويقول مالينسون وبليك: " البحث في العالميات اللغوية يعد الآن الأساس الجوهري للبحث التصنيفي واسع المدي، والبحث في العالميات يتطلب أيضا دراسات تصنيفية لإنجازه عبر أوسع مدى من اللغات "(۲) فلا غنى لأحدهما عن الآخر إلا أن يكون لغرض الدرس.

وقد غلا كومرى ـ وهو من الباحثين البارزين في هذا المحال ـ فرأى أن الدراسات التي تحمل عنواناتها ذكرا لأحدهما دون الآخر إنما تفصل بينهما فصلا متعسفا غير حائز (٢) . ثم وقع هو نفسه. فيما أخذه على غيره (١) . والحق أن الفصل بينهما في عنوانات بعض الكتب والدراسات لا يعني أن أحدهما معزول عن الآخر أو يقوم دونه ، بل يعني تسليط الضوء على أحد الجانبين دون إسقاط الآخر أو عزله ، وعلى أساس من هذا سوف يختص كل منهما في هذا البحث بحديث.

## التصنيف النوعي للغات:

ثمة عقبات تعترض طريق من يتصدى لتصنيف لغات العالم لعل أهمها ما يأتي :

### أ ـ عدد اللغات:

لا يتفق الباحثون على عدد اللغات في العالم الآن، ويبرى أغلبهم أن عددها يتراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف، ومنهم من يقدر لها مدى أوسع

Hockett, Ch.F. (1973). P.61

Mallinson, G. & Blake, B.J. (1981). P.6

Comrie, B. (1989). P.34

Comrie, B. (1993). P.447

يتراوح بين ثلاثة آلاف، وعشرة آلاف<sup>(١)</sup>.

ونظر بعضهم إلى أن كثيرا من هذه اللغات لا يتكلمها إلا قلة قليلة من الناس تقدر ببضع مئات، وأن منها ما يواجه خطر الموت بسبب هجرة السكان إلى مواطن فقدوا فيها تراثهم الثقافي واستخدامهم المطرد للغتهم الأصلية، فرأوا أن عدد اللغات التي يعتد بها لا يتجاوز ثلاثة آلاف(٢). ومهما يكن من أمر فمن الصعوبة بمكان الإجابة القاطعة عن السؤال: كم لغة في العالم الآن؟ ولهذه الصعوبة أسباب من المكن إجمالها فيما يأتي:

## ١- التمييز بين اللغة واللهجة :

ليس من الميسور أحيانا القطع بأن جماعتين لغويتين تتحدثان لغة واحدة أو لهجتين للغة واحدة. فهل الصرب والكروات مثلا يتحدثون لغتين مختلفتين أو لهجتين للغة الواحدة ؟ بعبارة أخرى هل تعد الصربية لغة مختلفة عن الكرواتية ؟ وهل الهولندية التي يتحدثها الناس في المناطق الواقعة على أطراف هولندا وألمانيا هي الهولندية التي يتحدثها الناس في أمستردام ؟ أيهما تعد لغة مستقلة، وأيهما تعد لهجة من لهجات اللغات الألمانية ؟

لقد حاول اللغويون وضع معيار ينحل به هذا الإشكال، فارتضى كثير منهم ما أطلق عليه معيار الفهم المتبادل mutual intelligibility وجعلوا له القول الفصل في التمييز بين اللهجات التي تنتمي إلى لغة واحدة، واللغات

Fromkin, V. & Rodman, R. (1998): An Introduction to Language. Harcourt (1) Brace College Publishers. Orlando. P.477

<sup>-</sup> McArthur, T. (ed.) 1996: The Oxford Companion to the English Language. Oxford University Press. New York. P.525

<sup>-</sup> Crystal, D. (1989). P.284

O'Grady, W. –Dobrovolsky, M.- Katamba, F. (1996) Contemporary (1) Linguistics. An Introduction. Longman London and New York. P.372

<sup>-</sup> West, F. (1975): The Way of Language. An Introduction. USA, P.42

التى يستقل بعضها عن بعض (١). وبهذا المعيار يعلون إنجليزية لندن، وإنجليزية إدنبره، وإنجليزية كيب تاون، وإنجليزية سيدنى، وإنجليزية تورنتو، وإنجليزية ميامى طحات للغة واحدة هي اللغة الإنجليزية، لأن أصحاب هذه اللهجات جميعا يفهم بعضهم بعضا. وبهذا المعيار أيضا يعدون إيطالية فلورنسا وفرنسية باريس لغتين مستقلتين، لأن أهل إحداهما لا يفهمون الأخرى. وبه أيضا يعدون الصربية والكرواتية لهجتين للغة واحدة يسمونها الصرب كرواتية لما بين الناطقين بكل منهما من فهم متبادل، وبه أيضا لا يعدون الصينية لغة واحدة بل لغات منفصلة (الكانتونيزية والمندرينية والحاكاوية...) ولكل منها لهجات متعددة (١). وبه أيضا يعدون هولندية أمستردام وألمانية ميونخ لغتين مستقلتين ، بل يعدون به اللهجة السعودية واللهجة المغربية لغتين مستقلتين من لجهات العربية الفصحي (١).

على أن هذا المعيار اللغوى لا يسلم لهم، إذ تتصارع معه عوامل سياسية، وثقافية واجتماعية وتاريخية، ودينية، وعرقية حين لا تقطابق هذه العوامل مع معيار الفهم المتبادل، فالسويديون والدانمركيون والنرويجيون مشلا من الممكن أن يفهم كل منهم كلام الآخر على نحو يكثر أو يقل، لكن إذا تدخلت المعايير غير اللغوية أصبح لدينا خمس لغات على الأقل، مع أنهما بمعيار

(n)

Land of the state of the state of

(1)

O'Grady, Dobrovolsky, Katamba (1996). P.372

Glady, Doolovoisky, Rataliloa (1990). F.372

<sup>-</sup> Fromkin & Rodman (1998). P.476

<sup>-</sup> West, F. (1975). P.45

<sup>(</sup>٢) يرى بعض الباحثين أن هذه لهجات للصينية بالرغم من عدم تحقق معيار الفهم التبادل بين المتحدثين بها؛ لما يجمع بينها من وحدة الثقافة ، والسياسة ،والنظام الكتابي. انظر

<sup>-</sup> Fromkin & Rodman (1998), P.477

<sup>-</sup> Crystal, D. (1989). P.285

O'Grady et al (1996), P.373.

الفهم المتبادل لغتمان اثنتمان وقل مثل ذلك في اللغات التي ليس بينها إلا اختلافات لغوية قليلة كالهندية والأوردو، والفلمنكية، والهولندية المعتلفات والصربية والكرواتية، بل إن هذه العوامل قد تطغى على المعيار اللغوى فتعد لغات ليس بين الناطقين بها فهم متبادل لهجمات للغة واحدة، واللهجمات الثلاث لـ Lapp (في شمال اسكندنافيا) مثل لذلك (۱).

#### ٢ الاكتشافات:

لا يزال العلماء حتى يوم الناس هذا يكتشفون مناطق من العالم لم يكن لأحد علم بها، بخاصة فى حوض نهر الأمازون ووسط أفريقيا وأهل هذه المناطق يتحدثون لغات غير معروفة، لم يضعها اللغويون فى الحسبان حين أرادوا الوقوف على عدد اللغات فى العالم، ذلك بأن المسح اللغرى للغات إلعالم ليس شاملا حتى الآن، بل لم تتوفر إلا فى العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة معلومات كافية عن التصنيف المقصل للغات الأفريقية. ولا تزال لغات كثيرة فى أمريكا الجنوبية واستراليا غير معروفة إلى حد ما. وقد يظن أن أهل هذه المناطق يتحدثون لهجة من لهجات لغة معروفة، لكن البحوث الحديثة أثبتت أنها لغات حديدة مستقلة (٢).

## ٣ حياة اللغات وموتها:

تعد اللغة حية إذا كان لها أهل أحياء يتحدثونها في الوقت الحاضر حديثا مطردا. وليس من السهل القول بأن أهل بعض اللغات أحياء أو

Fromkin & Rodman (1998). P.476 f

<sup>-</sup> Crystal, D. (1989). P.248

O'Grady et al (1996). P.389

<sup>-</sup> McArthur (ed.) 1996. P.525

**<sup>(&#</sup>x27;**)

أموات ، فإذا كانوا أحياء فليس من الميسور القول بأنهم لا يزالون يستخدمون لغتهم استحدامًا مطردًا أو لا(١) .

وعلى الرغم من أن العلماء اكتشفوا مناطق من العالم لم يكونوا على علم بها، ووجدوا أهل هذه المناطق يتحدثون لغات غير معروفة لهم فقد تبين لهم أن كثيرا من هذه اللغات يموت سريعا بسبب القرارات السياسية أن الإغراءات الاقتصادية أو الأمراض الوبائية. وقد سجل الباحثون سنة ١٩٦٢ أن الناطقين بالتروماى Trumai المستخدمة في إحدى قرى فنزويلا نقص عدد مستعمليها بسبب وباء الأنفلونزا إلى أقل من عشرة أشخاص، كما لحظوا أن اللغات الهندية في البرازيل، وكانت في القرن التاسع عشر تقدر بأكثر من ألف لغة، انخفض عددها الآن إلى أقل من مائين(٢).

## ب ـ قاعدة البيانات:

يعتمد اللغويرن في تصنيفهم للغات على قاعدة بيانات data base تشمل وصفا للغات التي يرغبون في تصنيفها من المفترض فيه أن يكون دقيقا وشاملا، وهذا الوصف يتاح لهم من خلال مصادر أولية secondary sources ورواة وراقة وراقة secondary.

أما المصادر الأولية فالمقصود بها كتب النحو التي تصف نظام لغة من اللغات، وهذه الكتب إما شديدة الاحتصار فلا تشمل كل الظراهر، وإما

- McArthur (ed.) 1996, P.525 Crystal, D. (1989), P.284

Mallinson & Blake (1981). P.12 f

Crystal, D. (1989). P.284

allinson & Blake (1991) D 12 6

شديدة الاتساع والتفصيل فلا يطيق الباحثون الصبر عليها والإحاطة بها، ناهيك عن اهتزاز الثقة فيما تقدمه بعض كتب النحو من وصف يتسم أحيانا بالخلط والاضطراب والتناقض. وثمة أمور أخرى تؤثر فى دقة الوصف والثقة به، منها: أن يكون الباحث ابناً للغة أو لا يكون، وأن يكون جمعه للمادة اللغوية التى يصفها جمعاً من مصادر أصيلة أو وسيطة ، وأن يكون للبحث هدف سابق يسعى إلى تحقيقه أو لا يكون (١).

وأما المصادر الثانوية فالمقصود بها المصادر التي تأخذ أخذاً مباشراً عن مصادر أصيلة، فيكون لها من القيمة العلمية ما لتلك المصادر، لكن المشكل أن عدداً منها يأخذ عن مصادر قديمة تجاوزها البحث العلمي، وبعضها لا يأخذ عن مصدر أصيل أخذاً مباشراً، بل يكون بينه وبين المصدر الأصيل مراجع ثانوية عديدة، وقد اجترح بعض الباحثين هذا الإثم الذي نتج عنه تأريث أخطاء كثيرة، ومن هؤلاء كينان Keenan (سنة ۱۹۷۸ ب ص ۱۸۵) الذي أخذ مادة دراسته عن دالابون Dalabon، وأخذها هذا عنن كابل كومرى عن سلفرشتاين عالم المعالين عن كابل ملفرشتاين عن كابل ملفرشتاين عن كابل وهو المصدر الأصيل (۲۲)، وأخذها سلفرشتاين عن كابل وهو المصدر الأصيل (۲۰)، وأخذها سلفرشتاين عن كابل

ولعل أفضل المصادر جميعا المصدر الأخير وهو الرواة informants، وقد زاد اعتماد الباحثين على الرواة الأحياء زيادة كبيرة بعد أن زاد عدد المهاجرين واللاجئين والدارسين والباحثين من حنسيات مختلفة ولغات شتى وأخذ اللغويون منذ وقت بعيد يستنمرون وجود هؤلاء في وصف لغات أخرى

Ibid, P.14

(\*)

Ibid, P.15

غير اللغات الأوروبية التي قتلت بحثا. وبرغم ما يستخدمه الباحثون من وسائل متقدمة في تسجيل المادة اللغوية ووصفها فإن هذه المادة تتعرض في بعض الأحيان لأخطاء الملاحظة errors of observations وأخطاء المبالغة في التعميم over- generalization وأخطاء تتعلق بالعينات أو النماذج التي يجرى عليها البحث sampling errors فضلاً عن توجيه الاهتمام إلى سمات بعينها، أو الخطأ في إرجاع بعض الظواهر إلى أصل مشترك common parentage.

من المشكلات المنهجية أن بعض الباحثين الذين يعمدون إلى وصف لغات ماتت أو انقرضت قد يستخدمون في ذلك معايير وصفت بها لغة حية يعرفونها فيسقطون عليها تصورات وقواعد حاهزة مستنبطة من لغة أخرى، ويضعونها في إطار نظرى لا يناسبها<sup>(٢)</sup>. وقد كان العكس صحيحا أيضاً في مرحلة مبكرة من الوصف اللغوى، إذ كانوا يصفون لغات حية كالإنجليزية وصفا مقيساً على وصف لغة ماتت كاللاتينية. وغنى عن الذكر أن لهذا أثره في صحة الوصف ودقة النتائج.

### د ـ العلاقات بن اللغات:

يتجاهل بعض الذين يصفون اللغات ما بين أصحابها من علاقات ثقافية واحتماعية وتاريخية تترك آثارها في اللغات بدرجات متفاوتة قد تؤثر في دقة الوصف. فقد تختلف لغتان تنتميان تاريخيا إلى أصل واحد اختلافاً بينا، وقد تتقارب لغتان تقاربًا شديدًا من دون أن تنتميا إلى أصل واحد، هذا فضلاً

Bell, A.: Language Samples, in: Greenberg (ed.) 1978: Universals of (1) Human Language. Vol.1 Method & Theory. Stanford University Press, Stanford, California. P.126 f
Mallinson & Blake (1981). P.14-15

عن أن التقارب والاختلاف لا يكون في الفلواهر اللغوية على درجة واحدة، فقد تختلف اللغتان مثلا اختلاف بينا في الظواهر النحوية، وتتفقان اتفاقاً ظاهرًا في الظواهر الفونولوجية أو يحدث العكس. وقد يكون التقارب شديداً في الثروة اللفظية فتقترض إحدى اللغتين الفاظاً كثيرة من الأخرى من دون أن يكون التقارب على هذا النحو في غيرها من المستويات اللغوية (۱) وليس من الميسور في بعض الأحيان إرجاع التماثل بين اللغات إلى غط تركيبي، أو أصل وراثي، أو امتداد إقليمي (۲).

على أن هذه العقبات لم تصرف الباحثين عن السّعى الحثيث إلى تصنيف ما استطاعوا الوقوف عليه من لغات العالم محاولين تذليل الصعوبات، وحل المشكلات قدر الطاقة بإيجاد المعايير التى تكفل لهم دقة الوصف والتصنيف قدر المستطاع، فقدموا لنا ثلاثة أنواع أساسية من التصنيف هى التصنيف الجيني أو الوراثي genetic والتصنيف الاقليمي الله لهمذه والتصنيف اللغوى ألفاول ألهم وسوف نعرض الآن إن شاء الله لهمذه الأنواع موجزين الحديث في النوعين الوراثي والإقليمي ومفصلين القول في التصنيف اللغوي، وهو المراد بالتصنيف النوعي عند الإطلاق.

<sup>(&#</sup>x27;)

Crystal, D. (1989). P.294

Comrie, B. (1993) P.449

وانظر: ج. فندريس: اللغة. تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص (القاهرة ١٩٥٠) ص٣١٦-٣١٦

<sup>(</sup>٢) ثمة تصنيفات أخرى لم يرتضها العلماء أهمها التصنيف العرقى "الإنتولوجي"، وصاحب هذا التصنيف هو فريدريش ملرFriedrich Müller، فقد صنف اللغات على أساس الميزات العرقية للشعوب الناطقة بها كتجعد الشعر أو ملاسته. وقد رأى فندريس أنه تصنيف شديد الغرابة، ولا يثبت على التمحيص؛ لأنه ليس هناك ارتباط بين اللغة والمميزات العرقية، وكل محاولة للربط بينهما لا طائل من ورائها. (فندريس: اللغة ص ٢٩٨).

## التصنيف الوراثي genetic classification:

يرجع تاريخ البحث المنهجي في العلاقات بين اللغات التي يعتقد أنها تنحدر من أصل واحد إلى أواخر القرن الثامن عشر، وقد صادف تطبيقه على اللغات الهندية \_ الأوروبية قبولا واسعا شجع الباحثين على تطبيقه على مجموعات أحرى من اللغات، فأحذوا يقارنون بين مجموعات منها على نحو منتظم ومفصل للكشف عما بينها من تماثل يسوغ القول بانحدارها من أصل واحد(١). من هنا ظهر ما يسمى التصنيف الوراثي للغات على أساس من نسبها أو أصلها descent ، فاللغات التي تطورت عن لغة أمّ تتجمع معاً ، ويقال إنها ذات صلة وراثية (٢) . هذه اللغة الأمّ قد تكون لغة تاريخية استعملت فعلاً في مرحلة زمنية بعينها، ومن تُسم يستدل عليها من خلال الوصول إلى النصوص المكتوبة بهذه اللغة، كما هي الحال في اللغة اللاتينية، وقد تكون مفترضة يستدل عليها بالترسيس reconstruction كما هي الحال في اللغات الأمات التي لم يعثر لها على نصوص أو شمواهد كاللغة الهندية الأوروبية الأم واللغة السامية الأم. واللغات التي تنحدر من لغة أم سواءً أكبانت تاريخيــة أم مفترضة تسمى لغات شقيقة cognate language، فالعربية والحبشية والآرامية، مشلاً، لغات شقيقة لاتحدارها من السامية الأم، والبرتغالية والإسبانية والإيطالية لغات شقيقة الانحدارها من اللاتينية وهي لغة تاريخية (٣).

Crystal, D.(1989). P.292

<sup>(,)</sup> 

وانظر: رمزى بعلبكى : فقه العربية المقارن. دراسات فى أصول العربيـة وصرفهـا وتحوهـا علـى ضــوء اللغات الـــامية. دار العلم للملايين- بيروت ١٩٩٩ ص ٢٤.

O'Grady et al (1996). P.373

<sup>(</sup>n)

Ibid.

 <sup>–</sup> رمزي بعلبكى: فقه العربية المقارن ص ٢٤.

ولعل أول من مهد السبيل لهذا النوع من البحث في القرن الثامن عشر الباحث الإنجليزي آدم سميث Adam Smith ، وعليه اعتمد الأحوان فريدرش وأوحست فيلهلم شليجل في وضع علم اللغة التاريخي والمقارن في بداية القرن التاسع عشر(1).

لقد نشط البحث المقارن بين اللغات في القرن التاسع عشر بعد اكتشاف اللغة السنسكريتية، وكان فريدرش شليحل أول مسن طالب بجعل اللغة السنسكريتية منطلقا للمقارنات اللغوية (٢).

واستطاع فرانتس بوب Franz Bopp (١٨٦٧-١٧٩١) في النصف الأول من القرن التاسع عشر أن يقارن بين اللغات الهندية الأوروبية متبعا مراحلها التاريخية في مجاولة لاستخلاص خصائص اللغة الهندية الأوروبية الأم التي انحدرت منها هذه اللغات (٢).

وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر نزع البحث اللغوى إلى اخضاع اللغة إلى ما تخضع له العلوم الطبيعية وصولا إلى استحراج نظمها ، وقوانينها، ومراحل تطورها تأثرًا بنظرية داروين في نشوء الكائنسات الحية وتطورها.

وكان شلايشر Schleicher (۱۸۲۸ - ۱۸۲۱) السندى تخصص فى العلوم البيولوجية معجبا بنظرية داروين فحاول نقل التفسير التطوري للكائنات الحية إلى اللغات ، وقد نظر فرأى علماء النبات يصنفون النباتات فى أسر

Dressler, W.: (1980), S.637 (1)

<sup>(</sup>٢) محمود فهمي حجازي: أسس علم اللغة العربية (القاهرة ١٩٧٩) ص ١٢٨-١٢٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> السابق نفسه.

<sup>-</sup> وانظر: رمزي بعلبكي (١٩٩٩) ص ١٨-١٩.

اعتماداً على ما بينها من تماثل في البنية والخصائص، فانتهج هذا النهج في مقارنة اللغات حتى عدد تصنيف مقارنة اللغات حتى عدد تصنيف اللغات في أسر على أساس ما بينها من علاقات حينية أو وراثية أشهر طرائق تصنيف اللغات (٢).

ولعل أشهر أسرة لغوية هي الأسرة الهندية الأوروبية. وعلى الرغم من أنها تشتمل على نحو مائة لغة فهي لا تعد أسرة كبرى بالنظر إلى العدد الكلّي للغات العالم ، لكنها على كل حال كبرى الأسر اللغوية في العالم من حيث عدد المتكلمين بها، إذ يبلغ نحو بليوني متكلم بها من أهلها (١) ولما كان بعض لغاتها أقرب إلى بعضها من بعض فقد كونت اللغات المتقاربة فروعا لهذه اللغة بلغت تسعة هي : الجرماني، والسلتي، والرومانسي، والهلليني، والألباني، والأرميني، والبلطيقي، والسلافي ، والهندى الإيراني (١).

وثمة أسر لغوية أخرى كثيرة (٥). منها الأسرة الأفريقية الآسيوية وهى أسرة كبرى موجودة في شمال أفريقيا وشرقها وجنوب غرب آسيا، وهي تشتمل على نحو مائتين و خمسين لغة يتحدث بها نحو مائتي مليون، ويعتقدون أن اللغة الأم التي انحدرت منها هذه اللغات وحدت في الألف السابع قبل الميلاد، ولها فروع هي : الفرع السامي، وهو صاحب أطول تاريخ وأكبر عدد من المتكلمين، واللغة الكبرى فيه هي اللغة العربية التي يستخدمها لغة أولى نحو

Comrie, B. (1993). P.447

O'Grady et al (1996). P.391

Ibid.

<sup>(</sup>۱) عمود فهمی حجازی (۱۹۷۹) ص۱۲۹.

<sup>-</sup> Crystal, D. (1989). P.298

<sup>(°)</sup> انظر في تفصيل ذلك الفصول ٥٠، ٥١، ٥١ المعقودة لأسر اللغات في : Crystal, D. (1989). P.292-352

مائة و خمسين مليونا فضلاً عن عدد آخر من الملايين يستخدمونها لغة ثانية، وفرع المصرية القديمة التي يعود تاريخها إلى الألف الثالث قبل الميلاد، والفرع البربرى الذي يبلغ عدد لغاته نحو عشرين لغة يتحدث بها في شمال افريقيا نحو أثنى عشر مليونا. والفرع الكوشي الذي يبلغ عدد اللغات فيه نحو ثلاثين لغة يتكلمها نحو ثلاثة ملايين، والقرع التشادي، وتصنيفه في الأسرة الأفريقية الآسيوية لا يتسم بالوضوح الكامل، وأهم لغاته الهوسا التي يتحدث بها نحو خمسة وعشرين مليونا بوصفها لغة أولى، وملايين عديدة بوصفها لغة ثانية (١).

وعلى الرغم من أن اللغويين بححوا في تصنيف آلاف من لغات العالم في أسر فلا يزال هناك لغات كثيرة ليس من الممكن تصنيفها في أي من هذه الأسر، لأنها لا تمت بصلة تاريخية أو تركيبية لأية لغة أخرى، وقد أطلقوا على هذا النوع من اللغات مصطلح اللغات المعزولة language isolates كلغبة الباسك Basque التي يتكلمها الناس في شمال إسبانيا وفي الجنوب الغربي من فرنسا وكالسومرية من اللغات المنقرضة (٢).

وقد حاول العلماء في السنوات الأحيرة أن يضموا بعض الأسر المتقاربة إلى بعض ليكونوا ما أسموه الأسرة الكبرى phylum أو phylum أو euroasiatic كالأسرة التي أطلقوا عليها الأسرة الأوروبية الآسيوية family ولا تزال هذه المحاولات موضع خلاف حتى الآن، لأنها تتحدى الصيغ المستقرة في علم اللغة (٢).

···(1)

(4)

Ibid, P.316

<sup>-</sup> Fromkin & Rodman (1998). P.477

<sup>-</sup> محمود فهمی حجازی (۱۹۷۹) ص ۱۳۳

O'Grady et al (1996). P.407

<sup>-</sup> Crystal, D. (1989). P.326

O'Grady et al (1996), P.408.

m

ومن الجدير بالذكر أنّ بعض اللغويين حذر مما يحمله مصطلح "أسرة لغوية" من إيجاء بأن اللغات كالأسر فعلاً من حيث الانتساب ودرجات القرابة. وقد وقع في هذا الشرك بعض علماء اللغة الذين تناسوا ما في هذا المصطلح من مجاز فأخذوا يضعرن قوائم بأنساب اللغات، واستباحوا القول بأن اللاتينية مثلا ولدت الفرنسية والإيطالية، وتكلموا من ثم عن اللغات الأمات واللغات البنات واللغات الأخوات، وبنات الخالات من اللغات ". وكلها فيما يرى فندريس: " مصطلحات سيئة لأنها تعطى فكرة زائفة عن علاقة اللغات بعضها ببعض، إذ لا شئ من الشبه بين قرابة اللغات وبين التتابع أو التوالد بالمعنى الفسيولوجي لهذه المصطلحات" ".

ويرى "أننا إذا قلنا إنّ الفرنسية قد خرجت من اللاتينية فمعنى ذلك أن الفرنسية هي الصورة التي صارت إليها اللاتينية خلال العصور في إقليم من الأقاليم، وإذن فليست الفرنسية في كثير من الوجوه إلا اللاتينية نفسها"(٣).

# areal classification : التصنيف الإقليمي

يقوم التصنيف الإقليمي للغات على رصد ما بينها من تماثل ناتج عن تجاورها في نطاق إقليمي أو جغرافي واحد، وليس من الممكن إرجاعه إلى أصل تاريخي ثابت؛ أو القول بأنه من قبيل المصادفة (٤).

وليس من شك في أن التجاور المكاني يؤدى إلى أنواع من التبادل الثقافي بين الشعوب المتجاورة، لابد أن تترك آثارها في لغاتها ثم لا تلبث هذه

Fromkin & Rodman (1998), P.474

<sup>(</sup>٢) ج. فندريس : اللغة ص٣٦٧

<sup>-</sup> Crystal, D. (1989). P.292 lbid.

<sup>(</sup>f) (4)

Dressler, W. (1980). S.636

<sup>-</sup> Comrie, B. (1989). P.205

الآثار أن تصبح ظواهر لغوية تميز إقليما بعينه تمييزا لغويا عن غيره من الأقاليم. وقد تأخذ هذه الظواهر في البداية صورة الاقتراض اللغوى الذي لا يقتصر على الألفاظ، بل يتحاوزها إلى الصيغ والتراكيب، وربما تحاوز ذلك كله إلى ما أسماه هومبولت الصيغة اللغوية الداخلية innere Sprachform ويعنى بها القوانين اللغوية الباطنة التي ترسم قوانين الفكر(۱).

وإذا كان فقهاء اللغة قد وضعوا للدلالة على اللغات التى تنحدر من أصل لغوى واحد مصطلح الأسرة اللغوية language family فقد تبنوا المصطلح الألماني الاتحاد اللغوى Sprachbund للدلالة على اللغات التى تستخدم في نطاق إقليمي أو جغرافي واحد، وتشترك في ظواهر لغوية ليس من المستطاع إرجاعها إلى أصل وراثي. وقد شاع استعمال هذا المصطلح في لغته الألمانية في المراجع اللغوية غير الألمانية لما لم يجد الباحثون في الإنجليزية أو غيرها مصطلحاً أدل منه على المراد(٢).

ولعمل أبرز مثل للإقليم اللغوى هو الاتحاد اللغوى في البلقان ولعمل أبرز مثل للإقليم اللغوى هو الاتحاد اللغوى في البلقانية Balkan Sprachbund أبلانية، والألبانية، والبلغارية، والرومانية وهذه اللغات الأربع هي في الحقيقة هندية أوروبية لكنها من فروع مختلفة بخاليونانية الحديثة تنتمي إلى الفرع الهلليني، والألبانية تمثل فرعا مستقلا، والبلغارية تنتمي إلى الفرع السلافي، على حين

Dressler, W. (1980). S.637

Bussmann, H. (1983) Lexikon der Sprachwissenschaft. Kröner Verlag. Stuttgart. S.212

Comrie, B. (1989). P.204

<sup>(</sup>۲) فمة اتحادات لغوية أخرى كتلك التي في شبه القارة الهندية، وحنسوب شسرق آسيا، وأمريكا الجنوية.انظ:

<sup>-</sup> Mallinson & Blake (1981). P.17

<sup>–</sup> رمزی بعلیکی (۱۹۹۹) ص ۲۳.

ان الرومانية تنتمى إلى غصن subbranch من الفرع الإيطالي، وهي تشترك في عدد من السمات ليس من الممكن ردها إلى أصل وراثي. فاليونانية الحديثة مثلا تشترك مع اللغات البلقانية في سمات تختلف اختلافاً بيناً عن اليونانية القديمة، والبلغارية فيها سمات تشيع في اللغات البلقانية وتخالف اللغات السلافية الأخرى، وقل مثل ذلك في الألبانية والرومانية (۱). ولما كان لهذه اللغات شواهد تاريخية ودراسات مقارنة مع لغات أخرى ليست داخلة في الاتحاد اللغوى البلقاني، فإننا نستطيع أن نقرر مطمئنين أي السمات ترجع إلى الأصل الوراثي وأيها يرجع إلى الأثر الإقليمي (۱).

على أن من اللازم التنبيه إلى أن من الممكن أن نجد في العالم لغات تظهر فيها الخواص اللغوية التي تميز الاتحاد اللغوى البلقاني، لكنها لا تعد عضوا فيه لأنها تفتقر إلى التجاور المكاني (٢).

## التصنيف النوعى (= اللغوى) Typological classification

يقوم التصنيف النوعي للغات على أساس من تماثلها في الخواص التركيبية structural charachteristics تماثلاً يميز كل صنف منها عن آخر دون نظر إلى انتمائها إلى أصل تاريخي واحد، أو امتداد مكاني محدد (٤).

| Comrie, B. (1993). P.448 | • | O |
|--------------------------|---|---|
|                          |   |   |

<sup>-</sup> Comrie, B. (1989). P.205

<sup>-</sup> Mallinson & Blake (1981), P.17

Comrie, B. (1989). P.205

Comrie, B. (1989). P.51

Comrie, B. (1993). P.449

<sup>-</sup> Hopper, P.J. (1992) Vol.2. P.136

<sup>-</sup> Dressler, W. (1980). P.636

<sup>-</sup> O'Grady et al (1996). P.374

وإذا كان التصنيف الوراثي يقوم على رصد ما بين اللغات من علاقات تاريخية أدت إلى تماثلها في سمات لغوية بعينها، وإذا كان التصنيف الإقليمي يقوم على معرفة ما للامتداد الجغرافي من أثر في لغات متجاورة أدت إلى تماثل بينها في سمات لغوية معينة، فإن التصنيف النوعي يجعل السمات اللغوية هي أساس التصنيف، وبهذا تدخل فيه لغات تنتمي إلى أصل واحد، ولغات لا تنتمي إلى أصل واحد، وتدخل فيه أيضا لغات متجاورة ذات امتداد جغرافي واحد، ولغات متباعدة لا تشملها مساحة جغرافية واحدة (۱) وهو بذلك أعم من النوعيين السابقين وأشمل لهما إذ هو متحرر من قيود الزمان والمكان، لا يتقيد بانتماء تاريخي ولا امتداد مكاني، بل يتسع ليشمل السمات المتماثلة التي تشيع في لغات العالم جميعا، وبه تصبح العالميات اللغوية ظاهرة للعيان. من ثم قد يكون من الغريب أن يقرر رمزي بعلبكي أن المنحي الوراثي أو التكويني - كما آثر أن يسميه - هو الأصل، والنوعي هو الفرع(۲)، ولعله نظر إلى أقدمهما نشاة فجعله أصلا، وجعل أحدثهما فرعا(٢). لكن العلاقة بينهما لا تفهم في ضوء الأصلية والفرعية.

ويعتمد البحث التصنيفي على استقراء لغات العالم للوقوف على السمات التي تستحق الاهتمام من حيث بروزها، وقيمتها اللغوية وشيوعها لتكون أساس التصنيف النوعي. وهو يقوم على افتراضين سابقين: أحدهما أن

(1)

Mallinson & Blake (1981). P.5

<sup>-</sup> Greenberg, J.H. (1974). P.56

<sup>(</sup>۲) رمزي بعلبكي (۱۹۹۹) ص۲۳.

<sup>(</sup>٦) ذكر جرينبرج أنَّ أول من استخدم مصطلح "Typology" بمعنى التصنيف اللغوي للغبات همم لغويبو مدرسة براغ في المؤتمر الأول لفقهاء اللغة السلافونية المقام سنة ١٩٢٨. انظر :

<sup>-</sup> Greenberg, J.H. (1974). P.13

بين اللغات سمات مشتركة من الممكن الوقوف عليها بمقارنة بعضها ببعض، والثاني أن بين بعض اللغات اختلافات في الخواص والسمات تسوغ تصنيفها في أنماط، فلولا هذه الاختلافات لصارت كلها نمطا واحدا أو لغة واحدة (۱). والتصنيف الناجح هو الذي يزودنا بأكبر قدر من السمات تتميز به لغات عن لغات عن لغات .

أما كيفية التصنيف فقد تكون بإحدى ثلاث كلها مقبول عند الباحثين (٣):

الأولى: مقارنة عدد مجدود من اللغات للوقوف على السمات المشتركة بينها، ثم اختبار تحقق كل سمة منها في أكبر عدد من اللغات.

الثانية: مقارنة أكبر عدد ممكن من اللغات بعضها ببعض للوقوف على السمات الأربع التي تشيع فيها جميعا، وتحديدها، واحتبار صدق النتائج.

الثالثة: وضع احتمالات منطقية للتصنيف، ثم النظر فيما يتحقق منها في اللغات وما لا يتحقق، وقد ضرب كومرى أمثلة لذلك منها سمة استخدام الضمائر المنعكسة في اللغات. فرأى أن ثمة احتمالات أربعة:

١- استخدام ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب جميعا استخداما انعكاسيا.
 ٢- استخدام ضمائر المتكلم والمخاطب دون الغائب استخداماً انعكاسيا.
 ٣- استخدام ضمائر الغائب دون المتكلم والمخاطب.

Comrie, B. (1993). P.449

<sup>(1)</sup> 

Hockett, Ch.F. (1973). P.62

<sup>(1)</sup> 

Comrie, B. (1989). P.34 f

n

<sup>-</sup> Dressler, W.: (1980). S.313

عدم استخدام الضمائر استخداماً انعكاسيا لأى من المتكلم والمخاطب
 و الغائب.

وقال كومرى: "وعندما توزع اللغات على هذه الأنماط المكنة منطقيا فإننا سوف نجد عددا ضحما من اللغات يحقق الاحتمال الأول والاحتمال الشانى، والاحتمال الرابع، لكننا لن نجد لغة تحقق الاحتمال الثالث "(۱).

على أن من الممكن أن تكون أية سمة لغوية في لغة من اللغات منطلقاً للتصنيف اللغوى بشرط أن يؤدى هذا التصنيف إلى بيان قيمة من قيم التركيب اللغوى، فقد يجوز مثلا أن نصنف اللغات على أساس ما فيها من تقابل صوتى voice opposition أو خلوها منه، ففي نظام الصوامت في الإنجليزية والروسية واليابانية أمثلة لوجود هذا التقابل، وفي الكيشوية Quechua والهاوائية المثلة لوجود هذا التقابل، وفي الكيشوية المسكان الأصليين في المارائية أمثلة للغات التي تخلو من هذه الظاهرة. وعلى الرغم من أن هذا يبدو استراليا) أمثلة للغات التي تخلو من هذه الظاهرة. وعلى الرغم من أن هذا يبدو تصنيفا حيّدا فاللغويون لا يرتضونه، لأنه لا يقدم شيئا مفيداً لتحليل التركيب اللغوي. (٢)

ويطمح علماء التصنيف النوعى إلى التمكن من مقارنة أنظمة لغوية كاملة بأنظمة لغوية كاملة ولكنهم لا يزالون يعملون من خلال أنظمة فرعية subsystems على أساس من معايير تصنيفية محددة إلى أن يتمكنوا من تحقيق هذا الطموح(٢).

(1)

(1)

Comrie, B. (1989). P.34

Comrie, B. (1993). P.450

Dressler, W. (1980). S.636

ونريد أن نلفت إلى ما بين المنهج المقارن والمنهج التقابلي والمنهج التصنيفي من فرق، فالمنهج المقارن بين لغات من أصل واحد وصولا إلى ترسيس اللغة الأم، والمنهج التقابلي يقابل بين لغتين لتحديد حوانب الصعوبة في تعلم إحدى اللغتين أن أما المنهج التصنيفي فيقارن بين اللغات لكي يصل إلى الظواهر أو السمات المشتركة بين لغات العالم ولكل منها وسائله لبلوغ الهدف الذي يسعى إليه.

وسوف نعرض الآن لأهم ما قدموه من تصنيف للغات على أساس من أنظمتها الصوتية والصرفية والنحوية :

. لأحمر

## أولا: النظام الصوتي :

تضع فسيولوجية أعضاء النطق الإنساني حدودا لأنماط الأصوات اللغوية التي يمكن إنتاجها، وتضع فيسولوجية الأذن ومراكز الاستقبال في المخ حدودا لأنماط الأصوات التي يمكن استقبالها في خطاب متصل بوصفها وحدات صوتية متميزة سمعيًا وفونولوجيًا (٢) ، وذلك مما يجعل الوقوف على النظام الصوتي في اللغة الإنسانية ممكنا، ويجعل تصنيف اللغات على أساس من حواصها الصوتية ميسورًا.

وعلى الرغم من أن تصنيف اللغات على أساس من أنظمتها الصوتية لم يلق عناية كافية من الباحثين (٢) فقد قدموا لنا أنواعا منه ، منها ما هو خاص بالفونيمات فوق القطعية suprasegmental ومنها ما هو خاص بالفونيمات القطعية segmental ، ولعل أشهر تصنيف من النوع الأول هو تصنيف اللغات

<sup>(</sup>۱) محمود فهمی حجازی (۱۹۷۹) ص ۳۶، ۵۰.

Robins, R.H. (1978): General Linguistics. An Introductory Survey. (\*)
Longman. Hong Kong, P.336
McArthur, T. (ed.). 1996. P.561

إلى لغات نغية Tonal languages ولغات غير نغمية Tonal languages على أساس مما تقوم به طبقة الصوت voice pitch من وظيفة فونولوجية تتغير بها معانى الكلمات وتتحدد بها بعض فصائلها النحوية أو لا تقوم (۱) ففي الإنجليزية لا بأس أن تنطق كلمة cat مثلا بنغمة عالية أو منخفضة، صاعدة أو هابطة، إذ يظل معناها ثابتا لا يتغير ، فالإنجليزية بذلك ونحوه لغة غير نغمية (۱). أما إذا قامت النغمة بدور في تغيير معنى الكلمة وتحديد فصيلتها النحوية في لغة من اللغات فهي لغة نغمية، ففي الصينية المندرينية (وهي اللغة الرسمية) مثلاً معنى هم إذا نطقت بنغمة صاعدة العقت وتصبح أذا نطقت بنغمة هابطة صاعدة صاعدة dipping tone "حصان" وتصبح إذا نطقت بنغمة هابطة فعلاً معناه "وبخ" (۱).

واللغات النغمية كثيرة في العالم، فثمة أكثر من ألف لغة نغمية في " أفريقيا " وحدها، وكثير من اللغات الوطنية في أمريكا نغمية، وثمة كثير منها في آسيا، ومنها الصينية والفيتنامية، والتايلاندية (1).

وثمة تصنيف آخر مثير للاهتمام قدمه جيل Jil سنة ١٩٨٦ على أساس إحصائي، فقد صنف اللغات صفين (٥):

Robins, R.H. (1978), P.274

Fromkin & Rodman (1998). P.240 f

McArthur, T. (ed.) 1996. P.562

Fromkin & Rodman (1998). P.241

Richards, J.C. -Platt, J. - Platt. H. (1993): Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics. Longman. Singapore. P.382

Payne, J.R.: Language Universals and Language Types, In: Collinge, N.E. (ed.) 1990 An Encyclopedia of Language. Routledge. Great Britain. P.314 f

لغات ذات إيقاع صاعد iambic ianguages، ولغات ذات إيقاع هابط trochaic، فالإيقاع الصاعد يعتمد على نبر ضعيف متلر بنبر قرى، والإيقاع الهابط على العكس يعتمد على نبر قوى متلر بنبر ضعيف، وقد قارن بين الصنفين فانتهى إلى ما يأتى:

١- اللغات ذات الإيقاع الصاعد تحتوى على عدد من المقاطع أكثر مما تحتوى
 عليه اللغات ذات الإيقاع الهابط.

٢- اللغات ذات الإيقاع الصاعد بنيتها المقطعية أبسط من تلك التي في اللغات ذات الإيقاع الهابط.

٣- اللغات ذات الإيقاع الصاعد فيها توازن نبرى stress-timed، إذ يتوزع فيها النبر على مدد زمنية تكاد تكون متساوية في تباعدها، على حين أن اللغات ذات الإيقاع الهابط فيها توازن مقطعي syllable-timed.

٤ اللغات ذات الإيقاع الصاعد فيها أصوات غير رنينية non-Sonoraint (انفجارية، ومزجية، واحتكاكية) أكثر مما فيهما من الرنينية. واللغات ذات الإيقاع الهابط على العكس، فيها من الأصوات الرنينية أكثر مما فيها من الأصوات غير الرنينية.

ه اللغات ذات الإيقاع الصاعد لغات نغمية ، على حين أنّ اللغات ذات الإيقاع الهابط غير نغمية.

واللغة التركية أقرب أن تكون ذات إيقاع صاعد، واللغة الإنجليزية أقرب أن تكون ذات إيقاع هابط.

وتصنف اللغات على أساس من نوع النبر فيها هل هو نبر ثابت fixed stress أو غير ثابت، فتصنف اللغات إلى لغات ذات نبر ثابت وهي التي يمكن التنبؤ فيها بمواقع النبر، وإلى لغات ذات نبر حرّ free stress وهي التي

لا يمكن التنبؤ فيها بمواقع النبر، بل ينبغى معرفته في كل كلمة على حدة. ومن لغات النوع الأول الفرنسية التي يقع النبر فيها دائما على المقطع الأخير من الكلمة، والبولندية والسواحيلية اللتان يقع النبر فيهما على المقطع قبل الأخير من الكلمة، والتشيكية والفنلندية اللتان يقع النبر فيهما دائما على المقطع الأول من الكلمة. ومن لغات النوع الثاني الروسية (١).

أما النوع الثاني وهو الخاص بالفونيمات القطعية فتصنف اللغات فيه على أساس من نظام الصوائت فيها ونظام الصوامت، ثم توزيع الصوامت والصوائت في بنية مقطعية، وذلك على النحو الآتي:

## نظام الصوائت:

(1)

لما كان نظام الصوائت في لغات العالم يتألف من عدد يمكن حصره من الصوائت القصيرة فقد اتخذ منه الباحثون أساساً للتصنيف النوعيي للغات (٢).

ولعل أهم دراسة في هذا الجمال هي الدراسة التي قدمها جون كروذرس John Crothers عن التصنيف النوعي لأنظمة الصوائب والعالميات معتمداً على "عينة " نموذجية من اللغات تجمع جمعاً متوازناً بين التصنيفين الوراثي والإقليمي أنجزها مشروع ستانفورد لأرشفة الفونولوجي Stanford الوراثي والإقليمي مائتي لغة Phonology Archiving Project ، وقد اقتضى عمله في هذه المادة اللغوية الضخمة أن يسقط

O'Grady et al (1996). P.379

Ibid, P.375

Crothers, J.: Typology and Universals of Vowel Systems, In: Greenberg, J.H. (1978): Universals of Human Language. Stanford University Press, Stanford, California. Vol.2 Phonology. P.95 ff
 Crothers, J. (1978). P.95

الفونيمات الهامشية marginal التي يقل ترددها في العينة أو يندر. وقد استخلص الرحل منها اثنى عشر تصنيفا كل منها مؤسس على عدد الصوائت المستخدمة في اللغات ونكتفي هنا بأن نذكر منها أنماطا ستة هي أكثر شيوعاً، وتمثل نحو ٨٠٪ من اللغات في العينة (١).

۱- لغات ذات نظام ثلاثی، وله صورة واحدة هی :
 ۱ نظام ثلاثی وعشرون لغة.

۲- لغات ذات نظام رباعي، وله صورتان، الأولى منهما / iiau / وتحققها ثلاث عشرة لغة، والثانية / iiau / وتحققها تسع لغات، فالمحموع اثنتان وعشرون.

۳- لغات ذات نظام خماسي، وله صورتان الأولى منهما / i a u o / وتحققها خمس وتحققها خمس وخمسون لغة، والثانية / i e i a o / وتحققها خمس لغات، فالمحموع سترن.

٤- لغات ذات نظام سداسي، وله صورتان الأولى منهما / ieeuoɔ/ وتحققها سبع لغات، والثانية/ ieiauo/رتحققها تسع وعشرون لغة، فالمجموع ست وثلاثين.

٥- لغات ذات نظام سباعي، وله صورتان أساسيتان، الأولى الواد a u o / i e i a a u o / وتحققها إحدى عشرة لغة، والثانية / i e i a u o / وتحققها أربع وعشرون، فالمحموع خمس وثلاثون.

٦- لغات ذات نظام تساعی<sup>(۲)</sup> ، وله صورة أساسية واحدة هی :
 ١ iesiauoo / وتحققه سبع لغات .

(انظر الرسم البياني الذي يين عدد اللغات التي يستخدمها كل نظام) ص١٠٥ من المرجع السابق.

Ibid, P.104

Ibid, P.104 (r)

وقد أظهر تحليل كروذرس لهذه الأنظمة نتائج تصلح أن تكون أساسا لصياغة عالميات لغوية منها(١):

١- النظام الخماسي أكثر هذه الستة شيوعاً، ومن المكن أن يعد النمط
 الأساسي للغات العالم، وهذا أمر أكده باحثون آخرون (٢).

٢ كل اللغات فيها الصوائت / iau / .

٣ـ اللغات ذات النظام الرباعي فيها i أو f أ.

٤\_ اللغات ذات النظام الحماسي فيها على على العال ٥ /

٥- اللغات ذات النظام السداسي فيها / ٥ / وفيها بصفة عامة أيصا / i /.

٧ اللغات ذات النظام التساعي فيها بصفة عامة / ٥ /

٨- التقابل بين نوعيات الصوائت الخمسة الأساسية هو المعتاد في اللغة البشرية،
 وأكثر الأنظمة شيوعا هي تلك التي تقترب من هذا العدد من الصوائت
 الأمادية

٩ عدد الصوائت الأنفية مساو أو هو أقل من عدد الصوائت الفموية.

١- ثمة نزوع إلى أن تكون الصوائت المرتفعة والمنحفضة في نظام
 الصوائت القصيرة أقرب إلى المركزية من نظيرتها من الصوائت الطويلة.

وقد ذكر باحثون آخرون أن العربية تنتمى إلى النظام الثلاثي (٣) وأن بعض لغات اريزونا تنتمى إلى الرباعي (٤) ، واللاتينية إلى الخماسي، والإيطالية إلى السباعي، والإنجليزية إلى التساعي (٥) .

Ibid, P.115

O'Grady et al (1996), P.375

<sup>(</sup>۲) رمزی بعلبکی (۱۹۹۹) ص۳۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الـابق نفـه.

O'Grady et al (1996). P.375

ومن النتائج التي توصل إليها بعض الباحثين أن الفونيم الصائت الأكثر شيوعا هو /a / a / a / a / a / a / b / a / a / b / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a / a /

ومن الباحثين من ذكر أنّ اللغات تصنف أيضا بناءً على أغاط التقابل بين الصوائب كالشفوى في مقابل الأنفي، والطويل في مقابل القصير، فالإنجليزية مثلا فيها تقابل بين الصوائب الشفوية لكن ليس فيها تقابل بين الصوائب الأنفية والصوائب الفموية، والفنلندية فيها تقابل بين الصوائب الطويلة ، والسواخيلية فيها تقابل بين الصوائب الصوائب القصيرة / u ما فيها تقابل بين الصوائب الطويلة والقصيرة / u ما فيها تقابل بين الصوائب الطويلة والقصيرة / v

وقد تصنف اللغات أيضا على أساس من بساطة الصائت وتركيبه، ومن علوه وانخفاضه، ومن كونه أماميا أو خلفيا أو مركزيا، ومن استدارة الشفتين عند النطق به أو انبساطهما (٢٠) .

 $\mathcal{O}_{\mathcal{A}} = \{ x_{\mathcal{A}} = x_{\mathcal{A}} \in \mathcal{A} \mid x_{\mathcal{A}} \in \mathcal{A} \}$ 

## نظام الصوامت:

Ibid, P.376

O'Grady et al (1996), P.376 f

Robins, R.H. (1978). P.340

O'Grady et al (1996). P.377

تصنف اللغات على أساس من مخارج الفونيمات أو مواضع نطقها، وصفاتها الصوتية، وما تختص به لغات عن لغات من تنوعات في هذين الجانبين تميزها عن غيرها.

وقد ظهر من تحليل اللغات أنها تشترك جميعا في المحارج الأساسية الشفوية، والأسنانية، واللثوية، والحنكية، وفي الصفات الصوتية الأساسية كالجهر والهمس، والانفجار والاحتكاك، والأنفية والشفوية ، لكنها تتميز بتنوعات تتمثل في عدد المحارج، والعمليات المميزة لكل نظام (١) ، فالصوامت الانفجارية والأنفية في الإنجليزية مثلاً تقع في نظام يتكون من ثلاثة محارج هي الشفوى المنافقة في الإنجليزية مثلاً تقع في نظام يتكون من ثلاثة محارج هي الشفوى المافقة واللثوى alveolar والطبقي والطبقي والجهر، والأنفية (١):

/p/ /-t/ /k/
/b/ /d/ /g/
/m/ /n/ /ŋ/

على حين أن لها في اليونانية القديمة نظاماً يتكون من ثلاثة مخارج هي : الشفوي، والأسناني dental، والطبقي، وأربع عمليات هي أنها مجردة من الهائيــة unsapirated ، وهائية aspirated وأنفية (۳) nasal :

| · | /p/                        | /t/          | / <b>k</b> /       |
|---|----------------------------|--------------|--------------------|
|   | $\frac{1}{p^h}/\sqrt{p^h}$ | √            | :/k <sup>h</sup> / |
| , | /b/                        | / d /        | / g /              |
|   | ···/ m/                    | / <b>n</b> / | // ŋ /             |
|   |                            |              |                    |

Robins, R.H. (1978). P.338

(1)

Ibid, P.340

(7)

Ibid.

والإنجليزية الفصحى لا يظهر فيها أى استعمال متميز للتهميز cockney على النحر الذى يستخدمه الناطقون بالكوكنى glottalization مثلاً(۱)، ولا يظهر في الإنجليزية (ولا العربية) أى استعمال متميز للصوامت القذفية ejective، ولكن المعتقد أنها كانت في السامية الأم بدليل وجود بقايا منها في الحبشية، وهذا الاعتقاد قد يفسر تحول القاف في الفصحى إلى همزة في بعض العاميات(۲).

وتصنف اللغات بناء على ما فيها من صوامت مجهورة ومهموسة، فأغلب اللغات فيها النوعان، لكن بعض اللغات في شمال اليابان ليس فيها إلا صوامت مهموسة، وأغلب اللغات فيها فونيمات احتكاكية، لكن بعض اللغات ليس فيها فونيمات احتكاكية كتلك التي في شمال استراليا والجنوب الشرقي من السودان (۲). وهناك لغات فيها صوامت مزجية affricates كالإنجليزية والألمانية والعربية، ولغات تخلو منها كالفرنسية (٤).

Ibid.

Ibid, P.338

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> رمزى بعلبكى: (۱۹۸۰) معجم المصطلحات اللغوية. دار العلم للملايين- بيروت ص١٦٧.

O'Grady et al (1996). P.378

فالأغلب أن يكون  $\frac{1}{2}$  كبعض اللغات المستخدمة في كينيا، والفونيم الذي يليه في الشيوع هو  $\frac{1}{2}$ 

وقد أظهر الصنيف النوعى أيضاً أن كل لغة معروفة فيها فونيم أنفى واحد على الأقل، فإذا لم يكن في بعض اللغات إلا فونيم أنفى واحد كان n / n، فإذا كان فيها فونيمان أنفيان متقابلان كانا n / n / n.

وأظهر التصنيف النوعى أيضاً أن أغلب اللغات فيها على الأقل فونيم مائع ألفي الأصوات كبعض مائع ألفيات المستخدمة في نيجيريا وإكوادور (٣).

وتصنف اللغات على أساس من أنماط التركيب المقطعى المسموح بها، فبعض اللغات تنحو نحو البساطة في تراكيبها المقطعية كاللغة الفيحية الفيحية مثلا، وبعضها يتميز بدرجة عالية من التعقيد في البنية المقطعية كبعض اللغات القوقازية، وبينهما لغات تقترب من هذا النمط أو ذاك ؛ من أحل ذلك اقترح بعض الباحثين أن ترتب اللغات على مقياس scale على أساس من درجة البساطة أو التعقيد في بنيتها المقطعية، فتكون اللغة ذات الدرجة العالية من التعقيد في جهة منه يتلوها أو يعلوها لغات أقل فأقل حتى نصل إلى اللغة ذات الدرجة العليا في بساطة الـتركيب المقطعي فتكون في أقصى الجهة الأخرى من المقياس (1).

وتصنف اللغات أيضًا على أساس ما تسمح به بنيتها المقطعية من

| the state of the s | <br> |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| O'Grady et al (1996)., P.377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ν,   | (1) |
| bid, P.377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | (*) |
| bid. P.377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | Ġ   |
| Pobine R H (1978) P 339 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | (4) |

عناقيد الصوامت في بداية المقطع ونهايته، فبعض اللغات كالإنجليزية تسمح بأن ينتهى المقطع بصوت انفى يليه صوت انفجاري، كما في hand مثلا، لكن ليس من المسموح به أن يبدأ المقطع بهما، على حين أنه في السواحيلية مسموح بأن يبدأ المقطع بصامت أنفي متلو بانفجاري كما في كلمة ما ما موز) لكنه ممتنع في نهاية المقطع، لأن المقاطع في السواحيلية تنتهي بالصوائت (١٠). وفي اللغة العربية لا يجوز أن يبدأ مقطع بصامتين متنالين، ولا بصائت، ولهذا حين تستعار كلمة أحنبية تبدأ بصامتين فإن العربي غير المدرب على النطق الأحسني يضع بينهما صائتا، أو يجعل أحدهما نهاية مقطع والآخر بداية مقطع آخر (٢) ومثل ذلك يحدث في لغات أخرى، فحين استعارت الهاوائية مقطع آخر (١٠) ومثل ذلك يحدث في لغات أخرى، فحين استعارت الهاوائية Hawaiian عبارة Merry Christmas أصبحت Mele

## ثانيا: النظام الصرفي:

يعد تصنيف اللغات على المستوى الصرفى أقدم أنسواع التصنيف النوعى، وأقربها إلى الضبط والشمول<sup>(1)</sup>. ولعل أهم من مهد الطريق له فى القرن الثامن عشر الباحث الإنجليزى آدم سميث Adam الذى سبق إلى التمييز بين اللغات التحليلية analytic واللغات التأليفية synthetic، وقد اعتمد عليه فى بداية القرن التاسع عشر الأحوان فريدريش

Ibid, P.379

<sup>(</sup>۲) أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوى (القاهرة ۱۹۲۱) ص۱۵۸.

<sup>-</sup> محمد على الخولى: الأصوات اللغوية (الرياض١٩٨٧) ص١٨١-١٨١.

O'Grady et a! (1996), P.379

Malmkjær (1990). P.272

وأوحست فيلهلم شليحل اللذان يرجع إليهما وضع علم اللغة التاريخي والمقارن في ألمانيا وأوروبا<sup>(۱)</sup>، وقد استطاع أوحست فيلهلم شليحل أن يطور أفكار أخيه فريدريش فاقترح تقسيماً ثلاثيا لأنماط التصنيف لا ينزال مقبولاً حتى الآن<sup>(۲)</sup>:

أ ـ لغات تخلو من أية تراكيب وظيفية تعدّل حذور الكلمات، كالصينية التي لا تتغير فيها حذور الكلمات تغيرا داخليا، ولا تضاف إليها الزوائد.

ب ـ لغات تستخدم الزوائد بأن يضاف إلى الجذور الثابتة فيها زوائد ثابتة الصيغة كالباسك واللغات الهندية الأمريكية.

حد لغات متصرفة تعدّل فيها حذور الكلمات تعديلاً داخليا سواء أضيفت إليها زوائد أم لم تضف كاللغّات الهندية الأوروبية الكلاسيكية ومنها اليونانية واللاتينية والسنسكريتية، وبعض اللغات الأوروبية الحديثة كلغات المجموعة الرومانسية.

وقد أضاف همبولت من بعد إلى هذا التقسيم نمطا رابعا أطلق عليه اللغات الدمجية incorporating، وأطلق على الأنماط التي قدمها شليجل مصطلحاتها التي لا تزال تعرف بها إلى اليوم وهي (٣):

isolating الغات العزلية agglutinating الغات اللصقية الطغات اللصقية inflectional المعالية incorporating

Dressler, W. (1980). P.636
- Payne, J.R. (1990). P.315
Payne, J.R. (1990). P.316
Ibid, P.318

O

(T)

**(**\*)

وعلى الرغم من أن هناك محاولات أخرى ظهرت لتصنيف اللغات على نحو يخالف في قليل أو كثير تقسيم شليجل وهمبولت، وعلى الرغم من أن النحويين الجدد Neo-Grammarian لم يعتدوا بهذا النوع من التصنيف، ورأوا أن التصنيف العلمي الحق هو التصنيف الوراثي (١)، فإنّ هذا التصنيف لا يزال أهم تصنيف، ولا تكاد تجد باحثاً يعرض للتصنيف النوعي من الناحية الصرفية إلا كانت له به عناية ودراية، ولهذا سوف أوجز القول في كل قسم، ثم أشير إلى بعض المحاولات الأحرى.

isolating: اللغات العزلية isolating: (وقد يطلق عليها مصطلح اللغات (٢) التحليلية analytic أو الجذرية (root languages)

وهى اللغات التى تتكون الكلمات فيها من مورفيم حذرى واحد له معنى meaning واحد أو وظيفة نحوية grammatical function ولا تدخلها الزوائد afixes، ولا تتغير الكلمات فيها بتغير الحالة الإعرابية، ولا تتغير صيغة الفعل عند التعبير عن الشخص أو العدد أو الزمن، وليس فيها نهايات إعرابية ending، وتعتمد في بيان العلاقات النحوية فيها على الكلمات الوظيفية (وأكثرها أحادى المررفيم) وعلى ترتيب الكلمات في الـتركيب(٣). ومـن هـذا النوع من اللغات الصينية المندرينية، والكانتونية، والفيتنامية،

McCarthy, A.C. (1992): Current Morphology Routledg, London and New (1) York. P. 166

Malmkjær (1990). P.373
 Crystal, D. (1989). P.293

<sup>(</sup>Y)

O'Grady et al (1996). P.380

<sup>(</sup>T)

<sup>-</sup> Comrie, B. (1993). P.451

<sup>-</sup> West, F. (1975). P.119

<sup>-</sup> رمزی بعلیکی (۱۹۹۹) ص۳۳.

والكمبودية، ولغات عديدة في جنوب شرق آسيا(١).

ويرى بعض الباحثين أن الإنجليزية أيضاً من هذا النوع<sup>(۲)</sup> ، وربما كانت الصينية أقربها جميعا إلى النمط النموذجي<sup>(۳)</sup> .

#### : agglutinative/ agglutinating اللغات اللصقية

وفيها تتكون الكلمات من حذور ثابتة وزوائد تلتصق بها، لكل منها معناها المحدد ووظيفتها الثابتة، ومن الممكن تقطيعها وفصل بعضها عن بعض، وهي تعتمد على هذه الزوائد الثابتة في بيان العلاقات بين الكلمات، وإن كان من الصعب التمييز فيها بين الزوائد الاشتقاقية derivational والزوائد الاشمية أو الفعلية التصريفية inflectional، ومن الممكن فيها أن تلتصق الزوائد الاسمية أو الفعلية بأي جذر ؟ لأن حذور الكلمات فيها لا تدل على نوع الكلمة ولا على فصيلتها الكبرى، وليس فيها جناس بين الزوائد أو ترادف، والمطابقة النحوية فيها مفقودة، ونظام الجملة صارم، وتستحدم المصدر واسم الفاعل واسم المفعول بدلا من الجمل الفرعية، وتكاد تخلو من حروف الربط (أ) ومن هذا النوع من اللغات التركية، والفنلندية، واليابانية، والسواحيلية، والهنجارية، والجورجية، والباسك، ولغة الإسكيمو().

| O'Grady et al (1996). P.380    | (1)            |
|--------------------------------|----------------|
| - West, F. (1975). P.119       |                |
| West, F. (1975). P.119         | . ( <b>7</b> ) |
| Ibid.                          | . m            |
| McCarthy, A.C. (1992). P.167   | . (4)          |
| Mallinson & Blake (1981). P.20 |                |

(\*)

Crystal, D. (1989). P.451

<sup>-</sup> Mallinson & Blake (1981). P.20

Dressler, W. (1980). P.318

<sup>-</sup> McCarthy, A.C. (1992). P.167

# " inflecting / inflectional (ويطلق عليها أيضا اللغات التصريفية synthetic (ويطلق عليها أيضا اللغات التأليفية synthetic):

ويعبر فيها عن الوظائف والعلاقات النحوية بتعديل التركيب الداخلى للكلمات، واستخدام النهايات المتصرفة، وتشير فيها الزوائد إلى فصائل نحوية متعددة تزامنيا simultaneously ، فقد تشير لاحقة واحدة في وقت واحد إلى فصيلة الجنس، (مذكر، مؤنث، محايد) وإلى فصيلة العدد (مفرد، مثنى، جمع)، وإلى الوظيفة النحوية (مسند إليه، مفعول به... الخ)، وليس من الممكن تقطيع الزوائد في هذا النمط من اللغات. وثمة مجانسة بينها، والمطابقة النحوية شائعة في هذا النمط من اللغات، ونظام الجمل فيها حرّ، والجمل الفرعية مستخدمة فيها (١)، وتعدّ اللاتينية واليونانية والعربية من هذا النوع من اللغات .

## : polysynthetic / incorporating : اللغات الدمجية :

أضاف همبولت هذا النمط ليكون حامعاً للغات الهندية الأمريكية التى تتكون الكلمات فيها من سلسلة طويلة من الجذور والزوائد لتعبر غالباً عن المعانى التى تعبر عنها جملة كاملة ومن هذا النوع من اللغات لغة الإسكيمو التى تسمى Greenlandic Eskimo وبعض اللغات الأسترالية (٣).

Crystal, D. (1989). P.293

(')

(r)

O'Grady et al (1996). P.380

<sup>-</sup> Comrie, B. (1993). P.402

<sup>-</sup> رمزي بعلبكي (۱۹۹۹) ص ٣٣.

<sup>-</sup> Comrie, B. (1993). P.452

O'Grady et al (1996). P.380
 Comrie, B. (1993). P.452

Mallinson & Blake (1981). P.21

<sup>-</sup> Crystal, D. (1989). P.293

على أن من اللغويين من لا يعتد بهذا النمط، ويعده داخلاً في نمط اللغات اللصقية، بيد أن اللصق فيها بلغ أقصى مداه (1). وثمة بعد ذلك أمران ينبغى اللفت إليهما:

أولهما: أن بعض الباحثين أطلق على هذه الأنماط أحكاماً قيمية فزعم أن النمط العزلى نمط بدائى Primitive، وأن النمط اللصقى أكثر تطوراً منه، أما النمط التصريفي فهو أكثر تطوراً منهما معا، وواضح أنه زعم لا يثبت على التمحيص (٢).

والثانى: أنه ليس فى العالم لغة تنتمى انتماءً كاملا إلى أى نمط من هذه الأنماط ولكن التصنيف بنى على ما غلب عليها ولست تعدم أن تجد فى لغة واحدة أمثلة لهذه الأنماط جميعًا(٢) من أحل ذلك قدم بعض اللغويين اقتراحا، بأن تصنف اللغات تصنيفًا مورفولوجيا من خلال نظام الرتبة rank system فرتب اللغات على أساس من درجة اقترابها من النمط أو ابتعادها عنه (٤).

وحدير بالذكر أن حرين برج قدم سنة ١٩٦٠ محاولة للتصنيف الموفولوجي إلى هذه الأنماط الأربعة على أساس إحصائي، فأخذ قطعة من نص من كل لغة وعد ما فيها من مورفيمات وكلمات، وانتهى إلى أنّ الأغلب في اللغات العزلية أن تتكون الكلمة فيها من مورفيم واحد وأن اللغات اللصقية تستحدم مورفيمات مقيدة أكثر من استحدام اللغات التصريفية لها. والثمرة

Mallinson & Blake (1981). P.21

[bid. (7)

McCarthy, A.C. (1992). P.167

West, F. (1975). P.122

West, F. (1975). P.122

الواضحة لهذه المحاولة أن التصنيف قام على أساس إحصائى منضبط بعد أن كان قائماً على التقدير الحدسي intuitive .

وثمة محاولة أخرى لتصنيف اللغات من الوجهة الصرفية لا تزال ـ على الرغم من قدمها ـ تلقى قبولاً من الباحثين حتى اليوم هي محاولة فرانتس نيكولاوس فنكس Franz Nicolaus Finchs التي قدمها سنة ١٩٠٩، وقد صنف اللغات فيها إلى ثمانية أنماط(٢).

## ١ ـ لغات معزولة الجذوع: Wurzelisolierend:

والكلمات فيها جامدة لا يمكن تقطيعها، وليس فيها ما يدل على انتمائها إلى فصيلة نحوية بعينها، ولا تقوم الزوائد فيها بوظيفة اشتقاقية، ويقرم ترتيب الكلمات فيها ببيان الوظائف النحوية، ومن هذا النمط اللغة الصينية.

## على عنولة الجذور stammisolierend :

وتقوم فيها الزرائد بوظيفة اشتقاقية مثل Fish-er ، لكنها زوائد ثابتة الصيغة لا تتصرف بتصرف المواقع النحوية، وهي تضاف إلى حدر ثابت. واللغة السموانية مثل لهذا النوع من اللغات، وتعد الإنجليزية أقرب إلى هذا النمط.

## " لغات تفريعية subordinierend :

وتبدو فيها العلاقة واضحة بين الصيغة والوظيفة، إذ تتلاصق فيها الزوائد، وكل زائدة منها تقوم بوظيفة محددة، ومن الممكن فصلها عن غيرها، ومن هذا النوع اللغة التركية والهنجارية.

Mallinson & Blake (1981). P.22

Dressler, W. (1980). S.637

<sup>(</sup>n) (m)

#### ٤ ـ لغات تتابعية anreihend :

ونظام ترتيب الكلمات في جملها غير ثابت، وتقوم الزوائد فيها بتحديد الفصائل النحوية، وبيان العلاقات بينها، ومن هذا النوع اللغة السواحيلية.

#### ه لغات متصرفة الجذوع wurzelflektierend :

وفيها تتصرف الكلمات تصرفا داخليا للتعبير عن الفصائل أو الصيغ المحتلفة، ومن هذا النوع اللغات السامية، ففي اللغة العربية مثلاً تتصرف الجذوع من خلال تغيير الحركات.

#### ت لغات متصرفة الجذور Stammflektierend

وفيها تذوب الزوائد الدالة على التصرف والاشتقاق بحيث لا يمكن أن نتين حدوداً واضحة بين الصيغة form والوظيف function. ويمكن القول أن أغلب اللغات الهندية الجرمانية من هذا النوع، ومنها اليونانية الحديثة، ويسرى رمزى بعلبكى أن اللغة العربية من هذا النوع بما هو أغلب عليها من غيره (١).

#### y يغات متصرفة المجموعة الكلمية: gruppenflektierend:

وفيها تدخل الزوائد التصريفية Flexionsaffixe - خلاف للغات متصرفة الجذور - كل كلمات المجموعة الكلمية Wortgruppe المترابطة. ومن هذا النمط اللغة الجورجية، ولغات قوقازية أخرى.

#### نات دمجية incorporierend .

وفيها تضم إلى الفعل عناصر نحوية كثيرة خاصة بالجملة بوصفها زوائد. ومن هذا النمط بعض لغات الإسكيمو. واللغة الفرنسية أقرب إلى

<sup>(</sup>۱) رمزی بعلبکی (۱۹۹۹) ص ۳۳.

هذا النمط ففيها يمكن أن تعد je ne l'entends (pas) كلمة واحدة سبق الفعل فيها بثلاث زوائد.

وهى تقوم على تصنيف اللغات على أساس ما تخصصه من عناصر لغوية وهى تقوم على تصنيف اللغات على أساس ما تخصصه من عناصر لغوية للعناصر السياقية، فاللغة الصينية مثلا تخصص لكل عنصر سياقي عنصوا لغويا، والركية تخصص عنصراً لغويا لعنصرين سياقيين، والإنجليزية تخصص لعناصر السياق عناصر لغوية أكثر منها عدداً، فإذا أردنا مثلاً أن نعبر عن سياق يتمثل في جيء رحل فالصينية تقول ما يماثل هو آت. والتركية تقول geliyor في جيء رحل فالصينية تقول ما يماثل هو آت. والتركية تقول He is coming.

وبناء على هذا التفاوت تصنف اللغات ابتداءً من اللغة التي تخصص عنصراً لغويا واحداً لأقل من عنصر سياقي واحد كاليونانية، وانتهاء باللغة التي تخصص عنصراً لغويا واحداً لعدد من العناصر السياقية كلغة الإسكيمو، وبينهما تقع الصينية (١).

ويرى رمزى بعلبكى أنّ العربية موقعها بحسب هذا التصنيف بين لغـــة الإسكيمو والصينية، تشاركها في هذا الموقع التركية والجورجية (٢).

ثالثا: النظام النحوى:

في سنة ١٩٦٣ نشر حرينبرج – J. Greenberg بحثًا عنوانه :

Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements

<sup>(</sup>۱) رمزی بعلبکی (۱۹۹۹)، ص۳۰.

<sup>(</sup>۲) السابق نفسه.

استخلص فيه الخصائص النحوية المشتركة في ثلاثين لغة من أسر لغوية متنوعة في أجزاء مختلفة من العالم من خلال تصنيف هذه اللغات إلى أغاط تركيبية ومورفولوجية مختلفة وصولاً إلى نظرية مستقبلية للعالميات اللغوية (١). ومنذ ذلك التاريخ وجه البحث التصنيفي اهتمامه الأساسي إلى التراكيب، وارتبط ارتباطاً وثيقاً بالعالميات (١).

ولما كانت كثرة كاثرة من لغات العالم لا تنزال تفتقر إلى الوصف المفصّل لأنظمتها النحوية فقد اقتصر أغلب الباحثين على دراسة نظام الجملة الخبرية البسيطة في أكبر عدد من اللغات<sup>(٣)</sup>.

وقد نظر بعض الباحثين فوجدوا أن لبعض اللغات نظاماً أقرب إلى التحرر، الثبات يسود فيه ترتيب خاص للكلمات في الجملة، وبعضها أقرب إلى التحرر، فلا تكاد تلتزم ترتيباً خاصاً للكلمات في الجمل، وبعضها وسط بين هذا وذاك، فصنفوا اللغات على هذا الأساس إلى ثلاثة أنماط(2).

الأول: اللغات ذات الترتيب الصارم: rigid word - order:

وهى لغات متطرفة في اعتمادها على نظام الجملة، والاعتماد على أنواع خاصة من الكلمات بوصفها مؤشرات أو رواسم markers للعلاقات اللركيبية، ومنها اللغة الصينية ولغات عديدة في جنوب شرق آسيا(٥).

Malmkjær (1990). P.274

(1)

O'Grady et al (1996). P.282

\*\*.

Robins, R.H. (1978). P.341

(t)

Smith, N. & Wilson, D.: (1979): Modern Linguistics. The Results of (1) Chomsky's Revolution. Penguin Books. P.203 f

Steele, S.: Word Order Variation: A Typological Study, in: Greenberg, J.H. (1978): Universals of Human Language Vol. 4 Syntax. P.605

## الثاني : اللغات ذات الترتيب الحرّ free word - order :

وهى لغات ليس لنظام الحملة فيها مغزى insignificant من الوجهة النحوية، وهى تعتمد في بيان العلاقيات التركيبية على فصائل مورفولوجية خاصة، ومنها اللاتينية واليونانية القديمة (١).

## الثالث : اللغات ذات الترتيب الخليط mixed word - order الثالث :

وهى لغات تقع موقعاً وسطاً بين النمطين المتطرفين السابقين، ومنها الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وإن كانت الإنجليزية أقرب إليها من الألمانية (٢).

على أن من الباحثين من رأى لكل لغة من اللغات نظاماً أساسيا لترتيب الكلمات في الجملة basic word—order هو الذي ينبغي أن يكون مناط التصنيف، وما يخرج عنه لأسباب أسلوبية يعد تنويعات لنمط واحد. وقد تبني أغلب الباحثين هذا الرأى فأخذوا بما سبق أن أطلق عليه ياكوبسون سنة stylistic neutrality بوصفه معياراً منهجيا للاختيار (٢) ، فكل الأنظمة الستة المكنة رياضيًا mathematically للجملة الخبرية البسيطة المكونة من مسند إليه وفعل ومفعول به مستخدم في اللغة الروسية، ومن الممكن أن يقال فيها ما يماثل الأمثلة الآتية إذا رمزنا للمسند إليه بالرمز (س) وللفعل بالرمز (ف) وللمفعول به بالرمز (م):

۱- زید ضرب عمرا (س ف م) ۲- زید عمراً ضرب (س م ف) ۳- ضرب زید عمراً (ف س م) ٤- ضرب عمراً زید (ف م س)

Ibid, p.605

Ibid., p. 605.

ioid., p. 005.

Haarmann, H. (1976). S.141

# ٥ عمراً زيد ضرب (م س ف) ٦ عمراً ضرب زيد (م ف س)

لكن هناك نظاماً واحداً من هذه الأنظمة يعد من الوجهة الأسلوبية محايداً هو س ف م أما الأنظمة الأخرى فهى إمكانات تعبيرية تعتمد على سليقة ابن اللغة بوصفها تنوعات توكيدية مختلفة، ولا أدل على ذلك من أن النظام س ف م هو نظام الجملة الوحيد الذي يستخدمه الأطفال الروسيون، فاذا قيل لهم ما يماثل: (ماما تحب بابا) فهم الأطفال أنّ الأم تحب الأب، وإذا قيل لهم: (بابا تحب ماما) أساءوا فهم هذه للجملة وفهموها على أن الأب يجب الأم(١).

وعلى أساس من فكرة النظام المحايد أو غير الموسوم nmarked حاول الباحثرن تصنيف اللغات على أساس من الأنماط الستة المكنة لنظام ترتيب الكلمات في الجملة الخبرية البسيطة التي تتكون من مسند إليه (= س) وفعل (= ف) ومفعول به (= م). فقد استطاعت سوزان سبتيل susan steele سنة ١٩٧٨ أن تقدم دراسة تصنيفية إحصائية تعتمد على ثلاث وستين لغة انتهت فيها إلى أن الأنماط الثلاثة التي تعدد أكثر شيوعاً هي (٢):

١- س م ف. ٢- س ف م. ٢٠٠٠ ٣- ف س م.

ثم استطاع توملين Tomlin من بعد (سنة ١٩٨٦) أن يضع دراسة تعتمد على اثنتين وأربعمائة لغة (٣) . وقد أيدت دراسته النتيجية التي وصلت إليها ستيل، وذلك على النحو الآتي :

Jakobson, R.: Implication of Language Universals for Linguistics, in: (1)

Greenberg, J.H. (1973): Universals of Language. The M.I.T. Press. P.268 f

Steele, S. (1978). P.587

Tomlin, R.S. (1986): Basic Word Order: Functional Principles. London.

Payne, J.R. (1990). P.296 ff

النمط الأول: سم ف (نحو: زيد عمراً ضرب) وهو اكثر الأنماط شيوعاً في لغات العالم، وقد استخدم في الدراسة الأولى في ثلاثين لغة، وفي الثانية في مائة وثمانين بنسبة ٤٠٪ تقريباً، ومنها التركيبة واليابانية والصومالية.

النمط الثانى: س ف م (نحو: زيد ضرب عمراً) ويلمى النمط الأول فى الشيوع، وقد استخدم فى الدراسة الأولى فى عشرين لغة، وفى الثانية فى ثمان وستين ومائة بنسبة ٤٢٪ تقريباً، ومنها الإنجليزية والألبانية والفيتنامية.

النمط الثالث: ف س م (نحو: ضرب زيد عمراً) ويلى النمط الثانى في الشيوع، وقد استخدم في الدراسة الأولى في عشر لغات، وفي الثانية في سبع وثلاثين بنسبة ٩٪ تقريبًا، ومن هذه اللغات التاهيتية Tahitian . وذكر بعض الباحثين أن من اللغات التي تتبع هذا النظام العربية والبربرية والمالاجازية (٢).

وواضح أن المسند إليه في هذه الأنماط الثلاثة مقدم على المفعول به. أما النمط الرابع: ف م س (نحو: ضرب عمراً زيد) فلم يستخدم في الدراسة الأولى إلا في أربع لغات، ولم يستخدم الدراسة الثانية إلا في اثنتي عشرة لغة بنسبة ٣٪ تقريباً.

أما النمط الخامس: م ف س (نحو: عمراً ضرب زيد) فلم يستحدم في الدراسة الثانية. بنسبة ١٪ تقريبًا.

Steele, S. (1978). P.590

<sup>(,)</sup> 

<sup>(</sup>٢) المالاحازية لغة غرب إندونيسيا الذي كان يسمى من قبل مدغشقر. انظر:

<sup>-</sup> Malmkjær (1990). P.274

<sup>-</sup> Smith & Wilson (1979). P.204

Atkinson, M - Kilby, D. - Roca, I. (1988): Foundations of General Linguistics. London. P.365

و لم يرد النمط السادس: م س ف (نمو عمراً زيد ضرب) في لغات أى من الدراستين. على أن من الباحثين من أشار إلى أن النمطين الخامس والسادس مستخدمان في حوض نهر الأمازون في أمريكا الجنوبية(١).

ومن الباحثين من تجاوز البحث في نظام ترتيب الكلمات في الجملة الخبرية البسيطة إلى البحث في ترتيب العناصر في الضمائم الاسمية كالـترتيب بين الصفة والموصوف، والمضاف والمضاف إليه، والجار والمحرور، والموصول وصلته، وقد صنفت اللغات على أساس الترتيب الغالب لعناصر الضمائم الاسمية على النحو الآتي:

#### ١- الضميمة الوصفية:

غمة ثلاثة أنماط: أحدها تسبق فيه الصفة الموصوف كما في الإنجليزية، واليونانية، والتركية، واليابانية (٢). والثاني يسبق فيه الموصوف الصفة ، كما في الولشية، والباسك، واللغات الكلتية والرومانية (ومنها اللغة العربية). والثالث تقع الصفة فيه مقدمة على الاسم ومؤخرة عنه كما في البولندية، والرومانية وغيرها والتقديم والتأخير في لغات هذا النمط مرتبط بدلالة الصفة، أو طول الكلمة، أو بقيمة أسلوبية. ولا تزال القواعد التي تحكم موقع الصفة في اللغة الفرنسية مثلاً مثار حدل حتى الآن (٥).

O'Grady et al (1996). P.383

- Payne, J.R. (1990). P.297

Comrie, B. (1993). P.453

Ibid.

Haarmann, H. (1976). P.142

Haarmann, H. (1976). P.142

(\*)

#### ٣- ضميمة الإضافة:

ثمة ثلاثة أنماط: أحدها يسبق فيه المضاف إليه المضاف كما في التركية واليابائية، والثاني يسبق المضاف فيه المضاف إليه كما في الولشية (والعربية)، والثالث يقع فيه المضاف إليه مقدمًا على المضاف ومؤخرًا عنه في لغة واحدة كما في الإنجليزية (١).

#### ٣- الضميمة الجرية:

ثمة نمطان اثنان: أحدهما يسبق فيه المحرور حرف الجرّ، كما في اليابانية. والثاني يسبق فيه حرف الجرّ المحرور كما في الولشية (والعربية).

## ٤ - ضميمة الصلة:

ثمة ثلاثة أنماط: أحدها: يسبق فيه الاسم الموصول جملة الصلة كما في الانجليزية (والعربية)، والثاني: تسبق فيه جملة الصلة الموصول كما في التركية. والثالث: تحيط فيه جملة الصلة بالموصول كما في اللغة المسماة Barliara والثالث: تحيط فيه جملة الصلة بالموصول كما في اللغة المسماة وهي إحدى لغات الفرع المانسدي من لغات الكنغور نيجر المستخدمة في السنغال ومالي وبوركينا فاسو<sup>(7)</sup>.

ومما هو حدير بالذكر أن ثمة لغات ليس فيها تراكيب يمكن أن تسمى ضميمة صلة على الإطلاق (٤٠).

وقد حاول بعض الباحثين أن يؤسس علاقة وثيقة بين مواقع هذه الضمائم وموقع الفعل في الجملة الخبرية البسيطة فلحظ أن اللغات التمي يكون

Malmkj?r (1990). P.275

- Comrie, B. (1993). P.454

Comrie, B. (1993). P.454

Comrie, B. (1989). P.90,145

- Malmkj?r (1990). P.274

Comrie, B. (1989). P.144

الفعل فيها في بداية الجملة الخبرية البسيطة تسبق فيها الصفة الموصوف، والمضاف المضاف إليه، والجار المحرور، والموصول الصلة. (وهذا ظاهر في العربية)، وكذلك الأفعال المساعدة ترد دائماً قبل الفعل الأساسي، لكن المقياس لم يستقم له في الجمل التي يرد فيها الفعل في الموقع الثاني أو الثالث(1)

وقد شملت محاولات الباحثين أيضاً تصنيف اللغات على أسساس استحدامها للحمل ذات الخبر الاسمى مثل زيد طبيب فصنفت اللغات في مطين: أحدهما تستحدم فيه اللغات فعلاً وابطاً copula والثانى لا تستحدم فيه اللغات فعلاً رابطا، فمن النمط الأول الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية واليونانية، ومن لغات النمط الثانى العربية (٢).

ولعلى أشير هنا إلى أن حرينبرج خصص جزءاً منفرداً من الأحزاء الأربعة التى قام على نشرها بعنوان Universals of Human Language الأربعة التى قام على نشرها بعنوان قيمة عن التصنيف النوعى للغات من حيث للنظام النحوى أنه أبحاث قيمة عن التصنيف النوعى للغات من حيث استخدامها أساليب النفى، والاستفهام، والمطابقة، والتعريف، والصلة، والعلاقة بين الربط والتفريع فى الجمل، وصلة ذلك كله بالعالميات.

#### العالمات:

**(Y)** 

للبحث في العالميات اللغوية linguistic universal أصول ضاربة بجذورها في البحث الفلسفي الأوروبي في القرن السادس عشر وما تبلاه من قرون. وكان الفلاسفة في تلك القرون بين مذهبين: أحدهما عقلي يؤمن

Comrie, B. (1993). P.453

<sup>-</sup> Smith & Wilson (1979). P.204 f
Haarmann, H. (1976). P.144

Greenberg, J.H. (ed.) 1978: Universals of Human Language. Vol. 4 Syntax. (7)

بقدرة فطرية قائمة في العقل الإنساني هي أساس اليقين في المعرفية، ويتحافى عن انطباعات الحواس التي هي عرضة للخطأ والتحريف، وقوامه الاستدلال. والثاني تجريبي يقوم على الملاحظة المستمدة من انطباعات الحواس، وما يجريه عليها العقل من عمليات التجريد والتعميم، وقوامه الاستقراء(۱). والخلاف المشهور بين الاتجاهين يدور حول الأفكار الفطرية innate، فلبوك، وباركلي، وهيوم ينكرون وجود أية أفكار فطرية ماثلة في العقل الإنساني سابقة على التجربة، على حين يرى العقليون الديكارتيون أن ثمة أفكاراً فطرية معينة هي أساس أي يقين بالمعرفة الإنسانية. وليس هذا يعني أنّ التجريبين يستقطون دور العقل في الإدراك واكتساب المعرفة، بل مناط الاختلاف بينهم وباين العقليين هو المدى الذي يقوم فيه العقل بدور أساسي في هذا الجنال (۱).

وقد كان للإيمان بسلطان العقل، وتصنيفات العلوم التجريبة، والتقدير الكبير لأنظمة الرموز الرياضية أثر في التفكير في ابتداع لغة عالمية تخلو من عيوب اللغات البشرية، وما فيها من شذوذ واضطراب وتعقيد بوضع رموز تبتدع لهذا الغرض، وتعطى قيما نطقية، كما فعل مرسن في فرنسا، وولكنز في إنجلزا في القرن السابع عشر، وكما فعل زامنهوف الذي وضع الإسبرانتو في أواحر القرن التاسع عشر (سنة ١٨٨٧)(٢).

لقد أكَّد التجريبيون عملي الاختلافات الفرديسة بين اللغات، وعلى

<sup>(</sup>۱) ر.هـ. روبنز (۱۹۹۷) موحز تاريخ علم اللغة (في الغرب). ترجمــة: أحمـد عـوض. عــالم المعرفـة ۲۲۷ الكويت ص۱۹۱.

<sup>-</sup> Fromkin & Rodman (1998), P.19

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ر.هـ. روبنز (۱۹۹۷) ص۱۹۲.

<sup>-</sup> Langacker, R.W. (1973): Language and its Structure. USA. P.242 ر.هـ. روبنز (۱۹۹۷) ص ۱۹۰ فما بعلها.

الحاحة إلى تصنيفها في ضوء الملاحظة، في حين ظل العقليون يبحثون عن الجوامع المشتركة بين اللغات التي تكمن تحت سطح الاختلافات الظاهرة (١)، وامتداداً لهولاء وهؤلاء ظهر اتجاهان بارزان في دراسة العالميات اللغوية أحدهما عقلي يمثله تشومسكي ومن نهج نهجه، والآخر تجريسي يمثله حرينبرج ومن سار على هديه.

## اتجاه تشومسكى:

ظهر الاهتمام بالعالميات عند تشرمسكى في أبحاثه المبكرة، فقد أشار في المبانى التركيبية Syntactic Structures إلى ما أسماه شرط العموم condition of generality الذي يجب أن تستوفيه النظرية، وقال: إننا نطالب بأن يكون نحو اللغة مطابقا لنظرية محددة للتركيب اللغوى تتحدد فيها مصطلحات من مثل الفونيم phoneme والضميمة phrase عمول عن لغة بعينها(٢).

وعلى الرغم من أن الرجل في مواضع عديدة لم يدع بحالاً للشك في النقراعد اللغوية linguistic rules عنده ذات صبغة عالمية، فهو لم يستخدم مصطلح "عالمي universal" حتى حوالي سنة ١٩٦٢. ولعل السبب في ذلك راجع إلى أن المناخ العلمي في العقد الخامس من القرن العشرين كان يرتاب في generalizations غير استقرائية تعميمات generalizations غير استقرائية النقعالي "، حتى إذا على حذر من استخدام مصطلح قد يوصم وقتها بأنه " انفعالي "، حتى إذا كانت سنة ١٩٦٥ عمد إلى التصريح في كتابه "أوجه النظرية التركيبية" بأن

<sup>(</sup>۱) ر.هـ. روینز (۱۹۹۷)، ص۲۱۱.

Chomsky, N. (1957): Syntactic Structure. The Hague. P.50

«المهمة الأساسية للنظرية النحوية ينبغى أن تكون تطوير وصف للعالميات اللغوية» (١) ، لكنه فيما يبدو حتى ذلك الحين لم يكن يرى أن اللغات كلها تستخدم فصائل وقواعد واحدة ، لكنها تختار من المخزون العالمي inventory ويبدو أن تشرمسكي نظر في ذلك إلى نظرية السمات المميزة distinctive feature theory عند ياكوبسون الذي أورد فيها قائمة بنحو عشرين سمة زعم أنّ النظام الفونولوجي لأية لغة لا يخرج عن سمة منها ، لكن ليس من اللازم أن تستخدم لغة واحدة كل السمات التي في القائمة ، فالإنجليزية مثلا لا تستعمل السمة + مغلق checked .

ثم قدم تشومسكى من بعد ما يبدو أنه مفهوم أكثر تحديداً للعالميات، فذكر أن العالميات الحقة حتمية بيولوجية necessity biological، وهي من شم فطرية innate، والكشف عنها يعمق فهمنا للغة، ويمكننا من فهم القدرة العقلية البشرية على إبداع اللغة، إذا إنها كامنة وراء الاختلافات الظاهرة بين اللغات الفردية، مؤسسة ما يسمى النحو العالمي universal grammar (")، فاللغة عنده ظاهرة عقلية أكثر منها ظاهرة احتماعية (أ).

لقد رأى تشومسكى في القول بالفطرة innateness تفسيراً للعالميات اللغوية على أساس أن ما يتعرض له الطفل من مادة لغوية في سنى عمره الأولى

Comrie, B. (1989). P.15

(4)

Chomsky, N. (1965): Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass.: (1)
M.I.T. Press, P.27 f

Chomsky, N. & Lasnik, H. (1977): Filters and Control. L I 8, P.437

<sup>-</sup> Chomsky, N. (1976): Reflections on language. London. P.34

Newmeyer, F. J. (1986): Linguistic Theory in America. Academic Press, INC. Orlando, Florida. P.72

Chomsky, N. (1968) Language and Mind New York: Harcourt. P.135

هزيل، لا يكفى بحال لتفسير كيفية اكتسابه اللغة الأولى فى أقصر وقت، وبأيسر بحهود، فما ينتجه الطفل غير محدود، وما يتلقاه ناقص ومحدود، وهو ما أطلق عليه فقر المثير poverty of stimulus (۱) ، فالأطفال يستخدمون اللغة استخداما صحيحا ومبتكرا، ولا يقتصر إنتاجهم للغة على ما سمعوه متها من قبل، بل يبدعون جملا لم يسمعوها، ولو أنهم لم يعتمدوا على الفطرة فى إنتاجهم اللغوى، وكانوا كما قبل كاللوح الأملس الذى يعكس ما يقع عليه، لما اقتصر إنتاجهم على الجمل الصحيحة ؛ لأنه ليس فى الكلام الذى يسمعونه من المحيطين بهم دليل على أنَّ جملا ما لا يصح استخدامها(۱). وصحيح أنهم من المخيطون فى مرحلة الاكتساب الأولى لكنهم يصوبون أخطاءهم بأنفسهم من دون التفات إلى ما يقوم به الوالدان من تصويب أو تخطئة ؛ لأنهم يجردون لأنفسهم القواعد التي تحكم الاستعمال الصحيح، ولذلك تجدهم لا ينتجون حملاً تصادم أسس النحو العالمي(۱). وأغلب هذه القواعد من التحريد بحيث للطفل أن يتعلمها من أبويه، أو من البيئة المحيطة به، على فرض أن فى البيئة المحيطة به وعبًا بها(٤).

أسس النحو العالمي هي عند التشومسكيين إذن فطرة فطر الناس جميعا

Cook, V.J. (1988). P.61

<sup>(</sup>۱) ماكلافن، بارى: نظريات تعلم اللغة التانية. ترجمة: عبد الرحمن عبد العزيز العبدان (الرياض ١٩٩٦) ص١٩٩٨

<sup>-</sup> Newmeyer, F.J. (1986). P.72 (1986). تشومسكى، نعام: اللغة ومشكلات المعرفة. ترجمة حمزة بن قبلان المزيني. دار توبقال للنشر. المدار الميضاء - المغرب ١٩٩٠ ص٣٣.

<sup>-</sup> Comrie, B. (1989). P.130

<sup>(</sup>T) تشومسكي، نعام: اللغة ومشكلات المعرفة ص٣٣.

Cook, V.J. (1988): Chomsky's Universal Grammar: An Introduction. Oxford: Basil Blackwell. P.64 f.

عليها على نحو شامل ومتسار منذ مولدهم، تقررها عوامل بيولوجية تختص بتعلم اللغات، ويتحكم فيها في المخ البشرى جهاز أشبه شئ بالصندوق الأسود، يطلق عليه تشومسكي جهاز اكتساب اللغة ملاقة الطفل على اكتساب Device ويرمز له اختصارًا بـLAD (۱) ويشبه كوك قدرة الطفل على اكتساب اللغة بقدرة البرعم على أن يصبح زهرة، فالبرعم لا يتعلم ذلك ؛ بل نمرّه تحقيق لإمكاناته الوارثية، تعين عليه عوامل خارجية كالماء، والتربة، والهواء تمثل ما يمكن أن يسمى "قوى الإطلاق"(۲).

فالأسس اللغوية الموجودة في ذهن الطفل تقوم بإظهار نفسها وفقاً لقدرة الطفل على معالجة المعلومات، ووفقا لعوامل النضج الأحرى، فالطفل لا يكشف عن جميع ما في ذهنه من أسس لغوية دفعة واحدة، بل يتدرج وفقا لمراحل النضج المختلفة التي تمدّنا كل مرحلة منها بجانب من إدراكه لبعض الأسس اللغوية، فالجملة الموصولة مثلاً تظهر في لغة الطفل في مرحلة تالية لظهور التراكيب اللغوية ذات الكلمة الواحدة، والجملة الواحدة".

ولا ينكر تشومسكي وأتباعه أثر البيئة في اكتساب اللغة، فالمُدخل input اللغوى الصحيح الذي يأتي منها في الوقت المناسب أشبه ما يكون

Chomsky, N. (1975): Reflections on Language. New York: Pantheon. P.8,14 (1)

<sup>-</sup> براون، هـ. دوجلاس: أسس تعلم اللغة وتعليمها. ترجمة عبده الراجحي وعلى على أحمـد شـعبان (بيروت١٩٩٤) ص٣٨

عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي: النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية (الرياض١٩٩٩)
 ص٨٣٠.

<sup>(</sup>۲) ماکلافن، ب (۱۹۹۱) ص۱٤۹.

<sup>(</sup>۲) السابق، ص۱۵۰.

بالضغط على أزرار تشغيل حهاز اكتساب اللغة (١) . ولا تعارض عند هؤلاء بين اكتساب الطفل لغة بعينها وأسس النحو العالمي ؛ لأن الطفل يضع لنفسه فروضاً عن تلك اللغة يختبرها في إطار الأسس العامة للنحو العالمي، ومن شم فان الطفلين اللذين يكتسب كل منهما لغة مختلفة عن اللغة التي يكتسبها نظيره يطبقان الأسس العالمية نفسها تطبيقين مختلفين بناءً على استحابة كل منهما لبيئة لغوية مخالفة للأخرى(٢).

ومن اللافت للنظر أن نظرية تشومسكى في النحو العالمي تنحصر في اكتساب الطفل اللغة الأولى فحسب، ويبدو أن الرجل يرى أن تعلم اللغة الثانية شحكمه ملكات عقلية أحرى. على أن هذا الأمر قد تغير في السنوات الأخيرة؛ إذ حاول بعض الباحثين تطبيق مبادئ اكتساب اللغة الأولى على الثانية، وانتهوا إلى أن أسس الاكتساب واحدة (٢) ومن ثم أصبحت نظرية النحو العالمي مذهباً بديلاً لمذهب التحليل التقابلي (١).

ويرى تشومسكى وأصحابه أن الوصول إلى أسس النحو العالمى المركوزة فى ذهن البشر يكفى فيه تحليل عميق ومفصل للغة بشرية واحدة كالإنجليزية مثلاً، أو عدد قليل من اللغات، ولا يرى تشومسكى فى ذلك تناقضاً بين الأسس العالمية واللغة الواحدة ؛ لان الإنجليزية عنده لغة بشرية، وهى لذلك تحتوى على القواعد الكلية التى تحتوى عليها لغات البشر جميعا،

<sup>(</sup>۱) ألسابق نفسه، ص١٥٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> براون، هـ. د (۱۹۹۶) ص ۳۹–۲۰

<sup>-</sup> ماكلافن، ب(١٩٩٦) ص١٥٥

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ماکلافن، ب (۱۹۹۱) ص۱٤٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> السابق، ص۱۶۳.

وفيها في الوقت نفسه سمات فردية تجعل منها لغة إنجليزية على وجه الخصوص (۱). من ثم كان نحو أية لغة نحوين ـ نحواً حوهريا أو نوويا وتعسم grammar فيه أسس النحو العالمي الموجودة في لغات البشر جميعا، ونحوا عرضيا أو هامشيا peripheral يحتوى على السمات الخاصة لكل لغة على حدة، وهي السمات التي تجعلها لغة مختلفة عن غيرها من اللغات (۲). والنوع الأول غير موسوم marked أما الثاني فموسوم marked من ثم أصبحت نظرية الوسم اللغوى قرينة لنظرية النحو العالمي عند تشومسكي وأتباعه (۱).

لقد صنف كاتز وبوستال سنة ١٩٦٤ (٤) وتشومسكى سنة ١٩٦٥ (٥) العالميات في نمطين اثنين: أحدهما عالميات مادية substantive وهي العناصر الأولية primitive elements التي تكون أساساً لتحليل المادة اللغويسة، ففي الفنولوجيا تعدّ السمات الفارقة distinctive features التي حددها ياكوبسون بعدد يتراوح بين خمس عشرة وعشرين سمة فارقة مثالاً واضحاً لهذا النوع من

(1)

(°)

Comrie, B.(1989). P.4.

<sup>-</sup> Malmkjær (1991). P.278

<sup>(</sup>۲) انظر في تفصيل ذلك الفصل الأول من كتاب

Radford, A. (1988): Transformational Grammar: A First Course. CUP. Cambridge.

Chomsky, N. (1981): Lectures on Government and Binding. Dordrecht: (7) Foris. P.18

<sup>-</sup> Newmeyer, F.J.(1986). P.200

<sup>-</sup>Crystal, D. (1989). P.85

Katz, J. & Postal, P. (1964): An Integrated Theory of Linguistic (4) Descriptions. Cambridge, MA: M.I.T. Press. P.160 f.

Chomsky, N. (1965). P.27 ff.

<sup>-</sup> Comrie, B. (1989). P.15 f.

<sup>-</sup> Newmeyer, F.J. (1986). P.72

Allen, J.P.B. & Buren, P.V. (1971): Chomsky: Selected Readings. Oxford University Press. P.139 ff.

العالميات، حيث إنها تمثل مجموعة كلية تختار منها كل لغة فردية، أى أنها تمثل المدى الكلى لكل اللغات الطبيعية. أما العناصر التي تقع حارج هذا المدى فهي تعد ضروباً من المحال impossibilities. والثاني : عالميات شكلية، وهي عالميات تتصل بالنظام النحوي، وتتمثل في القيود الشكلية التي تحكم هذا النظام، وهذا النوع من العالميات أشد تجريدًا من سابقه؛ إذ هو يحدد الشروط الشكلية التي ينبغي على كل وصف نحوى أن يأخذ بها، والضوابط التي تتفاعل بها القواعد بعضها مع بعض، وتعد فرضيات كاتز \_ بوستال مثالا للعالميات الشكلية.

وعلى الرغم من أن اتجاه تشومسكى في بحث العالميات اللغوية يمثل موقفاً متماسكا ليس من السهل تجاهله كما يقول كومرى (١) ، فإنه لم يسلم من النقد. وأهم ما أخذه عليه اللغويون، وأكثرهم من المنتمين إلى اتجاه حرينبرج (٢) مايأتي:

1- من العجيب أن يؤدى تفسير ملاحظة بسيطة عن تعلم الطفل لغته الأولى فى وقت قصير بسهولة ويسر إلى الزعم القوى بأنَّ اللغة كلها فطرية، إذ يؤدى هذا إلى افتراض أن الطفل المولود فى جماعة لغوية بعينها مبرمج فعلاً لاكتساب لغة جماعته اللغوية برجحة يفترض أنه ورثها عن أبويه. وهذا تبسيط واضح لمشكلات قدرات التعلم learnabilities تدل الملاحظة على أنه لا يثبت على التمحيص ؛ فهو يتضمن أن الطفل لا يستطيع أن يتعلم أو على الأقل لا يستطيع أن يتعلم في سرعة وسهولة إلا لغة أبويه دون معول كبير على لغة الجماعة اللغوية المخيطة به. ومن المؤكد أن الطفل

Comrie, B. (1989), P.2

يكتسب بسهولة قصوى اللغة التي تتحدثها الجماعة اللغوية التي ينمو بينها، أيًّا كانت، من دون نظر إلى لغة أبويه أو أصلهما البعيد. ومن الممكن أن نلحظ ذلك بوضوح في الأطفال الذيبن ينشأون بين متكلمين بلغة مختلفة عن لغة أبويهم. وهذا مؤسس على قاغدة من الملاحظة التجريبية لا على مجرد افتراض ليس من الميسور التسليم به (١).

وليس من الميسور أيضا النسليم بأن أسس النحو العالمي أسس فطرية مثلي تمكن الطفل من اكتساب أية لغة يتعرض لها دون تفضيل لغة على لغة، فمعنى ذلك أنها واحدة عند الأطفال جميعًا، فيجب إذن أن يكونوا جميعًا معايدين فيما يتصل بالاختلاف بين اللغات، أو بعبارة أخرى يجب أن يكونوا هم أنفسهم عالمين universals.

وإذا كانت العالميات اللغوية مساوية للقدرة الفطرية المجردة ، وكان من المستطاع أن نجد في الفطرة تفسيراً للعالميات اللغوية، فمن ذا يفسر لنا هذه القدرة الفطرية (٢) ؟ ثم إن الزعم بأن العالميات اللغوية حتمية بيولوجية، وأن غمة جهازاً في المخ البشرى لاكتساب اللغة، لم يثبته البحث البيولوجي حتى الآن ، ولا علم لنا بطبيعة هذا الجهاز أو طريقة عمله، وهو من ثم محض افتراض يراد التسليم به ليمكن التسليم بما ينبني عليه.

۲\_ القول بأن الوصول إلى أسس النحو العالمي المركوزة في ذهن البشر يكفي
 فيه تحليل لغة واحدة كالإنجليزية تحليلاً عميقاً مفصلا لا يمكن التسليم به ؟
 لأنه سيؤدى حتما إلى إنتاج أسس خاطفة أو مشوهة distorted ، ففي

Comrie, B. (1989), P.3f

(1)

Ibid, P.4

(1)

Ibid, P.4

(T)

الإنجليزية مثلاً سمات كثيرة ليست موجودة في عدد من اللغات مثل استعمال النهاية التصريفية inflectional ending في الزمن الحاضر كما في نحو She-runs أو غياب التمييز بين المفرد المحاطب وجمع المخاطبين (الفرنسية مثلاً فيها على (والعربية فيها أنت وأنتم).

ولو كانت اللغات متجانسة تجانس الحديد الخام لكفي فيها كما يكفي فيه الاقتصار على عينة واحدة من الممكن التسليم بأنها تمثل خواص الحديد في العالم، لكنها متنوعة تنوع السلوك الإنساني تحت الضغط العصبي ؛ إذ لا يمكن الاقتصار فيه على عينة واحدة يمكن القول إنها تمثل السلوك الإنساني الواقع تحت الضغط العصبي في العالم كله(٢). والمعروف أن اللغات ليست قياسية، ويكثر فيها الشذوذ، ثم إن عزل الأسس العالمية التي تشترك فيها لغات العالم جميعا عن السمات الفردية التي تميز لغة عن لغة ليس من المستطاع الوصول إليه من خلال لغة واحدة أو عدد قليل من اللغات ألها.

وثمة شواهد لا يمكن إغفالها على أنَّ البحث في العالميات من خلال أكبر قدر ممكن من اللغات يعد أمراً لازما للوصول إلى تأسيس عالمية لغوية يكتب لها القبول، فمن المعروف أن العالميات الاستلزامية umplicational يكتب لها القبول، فمن المعروف أن العالميات الاستلزامية واحدة. وقد universals مثلاً لا يمكن بحال الوصول إليها من خلال لغة واحدة. وقد أورد كومرى لذلك مثلاً العالمية الاستلزامية الخاصة بالضمائر المنعكسة خاصة بالخائب في لغة ضمائر منعكسة خاصة بالمتكلم والغائب فان فيها ضمائر منعكسة خاصة بالغائب " فإذا نظرنا في

Crystal, D. (1989). P.85

Comrie, B. (1989). P.6

Crystal, D. (1989). P.85

الإنجليزية وحدنا فيها هذه الظاهرة، إذ يقال فيها مثلاً: I hit myself كما يقال: He hit himself ، لكن ليس في نحوها ما يدل على أن هذه عالمية استلزامية، فإذا اقتصرنا على الإنجليزية فريما وصلنا إلى عالمية تقول: إن كل لغة فيها ضمائر منعكسة خاصة بالمتكلم والمخاطب والغائب، وليس هذا صحيحا، فالفرنسية مثلاً فيها ضمائر منعكسة خاصة بالغائب، ولكن ليس فيها مثل ذلك للمتكلم والمخاطب. والأنجلوساكسونية ليس فيها ضمائر منعكسة خاصة بأى من المتكلم والمخاطب والغائب، فيقال فيها ما يماثل: هو ضربه، حيث يجوز أن يكون الضمير في ضربه عائداً على غير المبتدا، أو منعكسا عليه، (وكذلك العربية)

ربه ذا يتضح أنّ الاقتصار على لغة واحدة في صياغة عالمية يفضى بها إلى أن تكون عالمية مفترضة putative كثيرا ما تتعرض للبطلان إذا عرضت على مادة لغوية مأخوذة من أكبر عدد ممكن من اللغات أن. ويقال: أكبر عدد ممكن من اللغات لأنه ليس في مقدور الباحثين الآن البحث في لغات العالم جميعا لسبين:

الأول: أن كثيرا من لغات العالم لم تسجل حتى الآن أو لم تسلحل بتفاصيل نافعة للبحث في هذا الجال.

والثاني: أن العدد المشهور من لغات العالم نحو أربعة آلاف لغة، فإذا انتظرنا بحثا مفصلا لكل لغة منها قبل أن نبدأ البحث في العالميات فلن تنجز هذه المهمة أبدا(٣) . من ثم كان من اللازم اختيار عينة ممثلة للغات

<sup>(</sup>١) انظر: محمود أحمد نحلة: الضمائر المنعكسة في اللغة العربية (بيروت ١٩٩٠) ص١٢ فما يعلها.

Comrie, B. (1989). P.7

**<sup>(</sup>T)** 

العالم لا تغلب عليها السمات الوراثية ولا الإقليمية ولا التركيبية، بـل سر تكون على نحو متوازن في هذه الأمور جميعا<sup>(١)</sup>.

٣- هاجم باخ في بحث قدمه إلى مؤتمر العالميات اللغوية الذي انعقد في أوستن تكساس سنة ١٩٦٧ ونشر سنة ١٩٦٨ القول بأن كل لغة تختار من المحزون العالمي من العناصر اللغوية واصفا إياه بأنه زعم فارغ الأنه ليس في مقدورنا أن نضع قائمة بكل العناصر التي تستخدم في كل اللغات مكونة المحزون العالمي ليمكن القول بعد ذلك إن هذه اللغة أو تلك تختار مثنها قائمة جزئية (١).

لقد اضطر تشومسكى تحت ضغط ما وجه إليه من نقد أن يعيد النظر منذ عام ١٩٨١ فى نظريته عن النحو العالمي فعدل منها لتشمل البارامة التم parameters التي تحتوى على متغيرات ذات قيم values خاصة بالفروق الملحوظة بين اللغات (٢).

على أن اتجاه تشومسكى قد حفر بعض الباحثين إلى دراسة علاقة جهاز الإدراك والتلقى عند البشر بالعالميات، وانتهى برلين وكأى سنة ١٩٦٩ إلى أنه إذا كان في لغة نظام للألوان فإنها لا بد أن تميز على الأقل بين لونين: الأبيض والأسود، فإذا كان فيها ثلاثة ألوان فالثالث لا بد أن يكون الأحمر، فإذا كان فيها أربعة فالرابع إما الأخضر وإما الأصفر، فإذا كان فيها خمسة فالخامس سوف يكون واحدا من الأخضر أو الأصفر بعد اختيار الرابع، فإذا

Comrie, B. (1989), P.10 ff

<sup>(1)</sup> 

Bach, E. Noun and Noun Phrases, in: Bach, E. & Harms, R.T (1968): (7) Universals in Linguistic Theory. USA. P.113

<sup>\*</sup>Payne, J.R. (1990). P.308.

كان الرابع الأخضر كان الخامس أو العكس ، وإذا كان فيها ستة الوان فالسابع سوف فالسادس سوف يكون الأزرق ، وإذا كان فيها سبعة ألوان فالسابع سوف يكون البنى. وقد اعتمدوا في ذلك على التشريح المحايد neutral anatomy لرؤية اللون عند البشر<sup>(۱)</sup>.

# اتجاه جرينبرج :

يرى أغلب اللغويين أن البحث في العالميات اللغوية استمدّ قوته الدافعة من إنجازات حوزيف حرينبرج في العقد السادس من القرن العشرين فقد استطاع الرجل أن يثير الاهتمام بدراسة العالميات اللغوية بوصفها مشروعًا project لا مجرد نتاج هامشي قائم على المصادفة (٢) وأن يربط ربطا قويا بين التصنيف النوعي للغات والعالميات، وأن يضع أهم الأسس المنهجية التي بني عليها باحثون كثيرون. وكانت بداية ذلك مؤتمر العالميات اللغوية الذي انعقد في المدة من الثالث عشر إلى الخامس عشر من أبريل سنة ١٩٦١ في دوبس فرى Dobbs Ferry بنيويورك، وشارك فيه حرين برج (٣) ، وقد تمحض المؤتمر عن عدد من الأبحاث المهمة في هذا المحال لباحثين كبار مثل ياكوبسون، وأولمان، وفاينريش، وغيرهم. وقد قام حرينبرج على نشرها سنة ١٩٦٣ في كتاب عنوانه ١٩٦٣ في منهج البحث

Hawkins, J.A. (ed.) 1988: Explaining Language Universals. Blackwell. (1) Oxford, P.15

Hopper, P.J. (1992). P.137

Lehmann, W.P.: The Great Underlying Ground-Plans, in: Lehmann, W.P. (ed.): Syntactic Typology. Studies in the Phenomenology of Language. The Harvester Press. P.43

ومنطلقاته، وإن لم يختلف الهدف الذي يسعى إليه كـل منهمـا، ولا يـزال لكـل. اتجاه أنصاره ومؤيدوه من الباحثين المعاصرين.

وليس من الميسور أن نتبع كل ما جاء به جرينبرج وأصحابه في هذا المحال، ويكفينا هنا أن نشير إلى أمرين على درجة بالغة من الأهمية :

الأول: يتصل بما صاغه حرينبرج سنة ١٩٦٦ من عالميات بلغت خمساً وأربعين (١) ، لا يستطيع باحث في العالميات اللغوية أن يغفلها، أو يغضى عنها، وقد استخلصها حرينبرج على أساس تجريبي من تصنيفه النوعي للظواهر التركيبية والمورفولوجية في ثلاثين لغة منها سبع أوروبية، وسبع أفريقية، وتسبع آسيوية، واثنتان محيطيتان Oceanian وخمس أمريكية هندية (٢) . وليس من بينها العربية.

والثاني: يتصل بأنواع العالميات عنده، وصلة بعض منها بنظرية الوسم، وبما يسمى الترسيس المقارن.

#### قواعد العالميات:

أ ـ عالميات النظام الأساسي للجملة word- order :

۱ - النظام السائد في الجملة الخبرية التي تتكون من مسند إليه (س) وفعل
 (ف) ومفعول به (م) أن يسبق المسند إليه المفعول به.

٢- الأغلب في اللغات التي يسبق فيها الجار الجرور (٣) preposition أن يسبق فيها الحار المحرور فيها المضاف إليه، وفي اللغات التي يملي فيها الجار المحرور postposition أن يلي المضاف ا

<sup>&#</sup>x27;Greenberg, J.H.: Some Universals of Grammar with Particular Reference to ''' the Order of Meaningful Elements, in: Greenberg, J.H. (ed.) 1973. P.76-96 ''Ibid, P.74 f.

<sup>(</sup>٢) شاع في اللغة العربية ترجمة "prepositions" بجروف الجز، وهي ترجمة مشكلة؛ لأن مفهوم الجر في العربية لا يعادله في العربية الحراف اله-

- رح اللغات التي يسود فيها النظام ف س م يسبق الجار فيها دائما المحرور . Preposition
  - ٤- اللغات التي يغلب عليها النظام س م ف يلي الجار فيها الجحرور
     postposition
- و- إذا كان النظام السائد في لغة هو: س م ف، والمضاف إليه فيها يلنى
   المضاف فان الصفة فيها تلى الموصوف أيضا.
- ٦- كل اللغات التي يسود فيها النظام ف س م يكون فيها النظام س ف م،
   أو هو وحده النظام البديل.
- ٧- إذا ساد في لغة النظام س م ف فليس فيها نظام أساسي بديل، فإن وجد لم يكن إلا النظام م س ف، وعندئذ تسبق فيه كل المحددات الظرفية adverbial modlifiers

### ب ـ العالميات التركيبية syntactic:

- ١- حين يتميز السؤال الذي إحابت "نعم" أو "لا" (= الاستفهام التصديقي) عن نظيره المؤكد بأنماط تنغيمية فإن السمات التنغيمية لكل غط من هذه الأنماط تحسب من نهاية الجملة لا من بدايتها.
- ٢- إذا كان موقع كلمات الاستفهام أو الزوائد محدداً بالنظر إلى الجملة كلها،
   فإذا كان موقعها أول الجملة كانت موجودة في اللغات التي يسبق فيها

<sup>-</sup>بل "ظرف" فضلاً عن أن بعضا منها قد يأتى بعد ما يدخل عليه فيطلقون عليه عندقد مصطلح "postposition". ورعا شاعت هذه الزجمة بما غلب من مقابلة فى اللغة العربية، ولتقارب وظيفتها فى اللغتين بدخوها على الأسماء والضمائر وخوها لتربطها نحوياً بكلمات أخرى، ولأن حرف الحر فى العربية لا يأتى بعد المحرور. ولما كان إطلاق مصطلح آخر أدل عليها مثل كلمات الربط قد يضلّل القارئ العربي فقد آثرت الإبقاء على ما شاع من ترجمته مفضلاً أحياناً استخدام مصطلح الحار ليدخل فيه الظرف، على الراجح عند نحاة العربية من عمل المضاف فى المضاف إليه.

- الجار المحرور، وإن كانت في آخر الحملة كانت موجودة في اللغيات التي يلي فيها الجار المجرور.
- ٣- إذا كان موقع كلمات الاستفهام أو الزرائد محددا بالنسبة لكلمة بعينها في الحملة فإنها في الأغلب تلى هذه الكلمة، ومثل هذه الكلمات لا تقع في اللغات التي يسود فيها النظام في س م.
- 3- تغير نظام الحملة ليصبح الفعل مقدماً على المسند إليه لا يحدث إلا في اللغات التي تكون فيها كلمات الاستفهام أو الضميمة الاستفهامية لها الصدارة، وهذا التغيير نفسه لا يقع في الاستفهام التصديقي إلا إذا كان السؤال مشتملاً على كلمة استفهام.
- ٥- إذا كان نظام الجملة الخبرية declarative sentences النشائد في لغنة ما هو ف س م فإن كلمات الاستفهام أو ضمائم الاستفهام فيها ترد أولاً في النظام المعتمد على كلمات استفهام. فإذا كان نظامها السائد في لغة ما هو شرم ف فليس فيها قاعدة ثابتة كهذه ...
  - إذا كان المفعول به اسماً يسبق الفعل دائما فإن الصيغ الفعلية المرتبطة بالفعل تسبقه أيضا.
  - ٧- في الجمل الشرطية تسبق عادة جملة الشرط جملة الجواب في كل اللغات.
- المراكيب الدالة على الإرادة volition والغرض purpos تلى الصيغ الفعلية الفرعية دائما في النظام المعتاد الفعل الأساسي إلا في اللغات التبي يسبق فيها المفعول به الاسمى الفعل دائماً.

- ٩- في اللغات التي يسود فيها النظام ف س م تسبق الأفعال المساعدة المتصرفة inflected auxiliary
   النظام س م ف تلى فيها دائما الأفعال المساعدة المتصرفة الفعل الأساسى.
  - ١- في اللغات التي يسود فيها النظام ف س م تقع الصفة بعد الموصوف.
- ١١ إذا سبقت الصفة الموصوف في لغة ما فإنَّ أسماء الإشارة تسبق المشار
   إليه، والعدد يسبق المعدود.
- 17- إذا كانت القاعدة العامة في لغة ما هي أن الصفة تلى الموصوف فقد تكون هناك قلة من الصفات تسبق الموصوف، فإذا كانت القاعدة العامة أن الصفة تسبق الموصوف فلا استثناء.
- ۱۳- إذا سبقت كلمة الإشارة المشار إليه ، أو سبق العدد المعدود، أو الصفة الموصوف فإنها تقع دائما هذا الموقع ، وإذا وقع أى منها بعده فإما أن يظل النظام ثابتا أو يتحول إلى العكس.
- adjective أو المعند الظروف adverbs أو بعضها بعد صفة الله الظروف مقيدة لها عدّت اللغة التي يقع فيها هذا من اللغات التي تقع فيها الصفة بعد الموصوف، ويسبق الفعل فيها مفعوله، نظاما سائدًا.
- ٥١- إذا كان ترتيب المواقع في أسلوب التفضيل هو: الصفة + دليل الصيغة + مستوى التفضيل المستوى التفضيل adjective marker standerd كما في الإنجليزية، وكان هذا الترتيب هو الترتيب الوحيد الممكن كانت اللغة من اللغات التي يسبق فيها الجار المجرور، فإذا كان ترتيب المواقع في هذا الأسلوب معكوساً، أي مستوى التفضيل + دليل الصيغة + الصفة، وكان هذا هو الترتيب الوحيد، أو كان واحداً من أنواع بديلة من الترتيب كانت اللغة من اللغات التي يلي فيها حرف الجر الاسم.

- 17- في باب البدل apposition إذا سبق الاسم العلم proper noun الاسم العام common noun فإن اللغة التي يقع فيها هذا تكون واحدة من اللغات التي يسبق فيها المضاف المضاف إليه. فإذا كان الاسم العام يسبق عادة الاسم العلم فان المضاف إليه يسبق المضاف في اللغة التي يقع فيها ذلك.
- ١٨- إذا كانت الضميمة الموصولة تسبق الاسم سواء أكان همذا همو التركيب
   الوحيد أم كان تركيباً بديلاً فإن اللغة تكون من اللغات التي يقع فيها الجار بعد المجرور، أو الصفة فيها تسبق الموصوف، أو هما معا.
- ١٩ إذا وقع المفعول به الضمير بعد الفعل فان المفعول به الاسم يقع مثله بعد الفعل.

## جـ ـ العالميات المورفولوجية:

and the second s

- ٢- إذا كانت اللغة لا تستخدم إلا اللواحق فموقع الجار فيها بعدى postposition وإذا كانت لا تستخدم إلا السوابق فموقع الجار فيها قبلى preposition .
- ٣- إذا كان كل من عنصرى الاشتقاق derivation والتصريف inflection تاليا للجذر فإن عنصر الاشتقاق root تاليا للجذر وعنصر التصريف.
  - ٤. إذا كان في اللغمة تصريف كان فيهنا دائما استقاق.

garanta Agrica e

- ه. إذا كان للفعل فصيلنا شخص person وعدد number أو كان له فصيلة للجنس gender كان له دائما فصيلنا زمن tense وصيغة mode.
- 7- إذا طابق في لغة ما أي من المسند إليه subject أو المفعول به object الفعل في الجنس فان الصفة فيها دائما تطابق الموصوف في الجنس.
- ٧- إذا طابق الفعل المسند إليه أو المفعول به في الجنس فانه يطابقه أتضاً في
   العدد.

م النبية المرافح الها الها اليا الله الم

- إذا لم تحدث مطابقة بين الاسم والفعل في العدد، واعتمدت القاعدة على الترتيب فإن الحالة case تكون دائماً واحدة من تلك التي يكون فيها الفعل مقدماً ، وفي صيغة المفرد.
- ٩- لا يقع في لغة عدد مثلث trial إلا إذا كان فيها مثنى ولا تقع التنبية في الله الله الله عدد مثلث لله الله إذا كان فيها الجمع.
- ١-ليس هناك لغة ليس للجمع فيها ألومورفات غير صفرية ، على حين أنَّ ثمة لغات لا يعبر فيها عن المفرد إلا بالألومورفات الصفرية، أما المثني والمثلث فلا يقتصر التعبير عنهما إطلاقا على الألومورفات الصفرية.
  - ١١-إذا كان في لغة فصيلة للجنس فإن فيها دائما فصيلة للعدد.
  - ١٢ ـ لا يقع في لغة فصائل للجنس تكون أكثر في غير المفرد مِنها في المفرد.
- 17 حيثما يوجد نظام للحالة case فإن الحالة الوحيدة التي ليس فيها إلا الرمورفات صفرية هي تلك التي تشمل بين معانيها معنى فاعتل الفجل اللازم.

- ٤ حيثما توجد مورفيمات للعدد والحالة كليهما، وكل منها يلى أو يسبق أساس الاسم noun base فإن التعبير عن العدد يقع في الأغلب بين أساس الاسم وتعبير الحالة.
- ١٥ حين تقع الصفة بعد الموصوف فان الصفة تعبر عن كل الفصائل التصريفية للاسم، وقد يفقد الاسم في مثل هذه الحالة التعبير الصريح عن واحد من هذه الفصائل أو عنها كلها.
- 17 إذا وقع الفعل في لغة بعد المسند إليه والمفعول به كليهما وكان هذا نظاماً سائداً في تلك اللغة، كان في هذه اللغة على الأغلب نظام للحالة case system.
- ۱۷- كل اللغات فيها ضمائر تشمل على الأقل ثلاثة أشخاص three persons وعددين دين
- ١٨- إذا كان في لغة فصيلة للجنس خاصة بالأسماء فان فيها فصيلة للجنس خاصة بالضمائر
- ١٩ إذا كان في لغة مايميز المتكلم من حيث الجنس فإن فيها أيضا ما يميز ـ من
   حيث الجنس ـ المحاطب والغائب، أو ما يميزهما كليهما.
- ٢٠ إذا كان في لغة ما يميز ضمائر الجمع من حيث الجنس كان فيها أيضاً ما
   يميز ضمير المفرد.

# أنواع العالميات :

استطاع حرینبرج واثنان من زملائه هما أو سجود Osgood و جنكينز العالمیات أن يميزوا منذ بدایات بحثهم في العالمیات أنواعاً منها، وقد فتح هـذا بابا واسعاً للباحثين من بعد لمناقشة هذه الأنواع، وتطويرها، والإضافة إليها، والتوسع في إيراد الشواهد عليها. وهذه الأنواع همي :

## 1- العالميات غير المقيدة unrestricted universals

ومنى عند حرينبرج وزميله أقرال تجدد الظواهر المشتركة بين اللغات جميعا من دون استثناء، وقد أوردوا مشالا واضحاً على ذلك من الجحال الفونولوجي هو: كل اللغات فيها صوائت (۱) ، وفيرع كروذرس على هذه العالمية عالمية أخرى غير مقيدة هي: كل اللغات فيها الصوائت / i au (۲)، وذكر باحث آخر عالمية أخرى من هذا الجحال هي: كل اللغات فيها صوامت وقفية stops صوامت وقفية على المعالمة أخرى من هذا الجحال هي المحالة المحال اللغات فيها صوامت وقفية على المعالمة المحال المعالمة المحال المعالمة وقفية على المعالمة المحال المعالمة المحال المعالمة المحال المعالمة المحال المعالمة المحال المعالمة المحال المعالمة المحالة المحال المعالمة المحالة المحال

وقد أضاف بعتض الباحثين عالميات أحرى من المحمالين السركيبي والصرفي، فقدم بولنجر Bolinger (١٩٦٨) العالميات الآتية (٤)

- كل اللغات فيها ضمائم اسمية، وضمائم فعلية تماثلا مع القسمين الكبيرين: الاسم والفعل، وفيها كلها يفوق عدد الأسماء عدد الأفعال.

ـ كل اللغات فيها وسائل لتحويل الجمل الخبرية إلى استفهامية ومنفيسة وطلبية.

(4)

Greenberg, J.H. – Osgood, Ch.E.- Jenkins, J.J.: Memorandum Concerning (۱)
Language Universals, in: Greenberg, J.H. (ed.)1973. P.xix

<sup>-</sup> Langacker, R.W. (1973). P.247

<sup>-</sup> Comrie, B. (1989). P.18 Crothers, J. (1978). P.136

<sup>(</sup>D)

O'Grady et al (1996). P.377

<sup>(1)</sup> 

Mallinson & Blake (1981). P.8

<sup>,</sup> Langacker, R.W. (1973), P.249

- كل اللغات فيها على الأقل صيغتان للتفاعل بين الأفعال والأسماء هما اللزوم والتعدى.

وأضاف باحثون آخرون العالميات الآتية :

- كل اللغات فيها أنظمة للضمائر تميز ثلاثة أشخاص: المتكلم والمخاطب والغائب، وعددين على الأقل هما المفرد والجمع(١).
  - كل اللغات فيها وسائل للإشارة (٢) .
  - كل اللغات فيها وسائل للتعريف والتنكير<sup>(٣)</sup>.

على أن كثيرا من اللغويين يرون أن القول بسمة ما موجودة في اللغات جميعا ليس من الممكن اختبار صدقه ، بل من السهل تحطيمه على صحرة اللغات التي تكتشف حديثًا، فضلاً عن أنه لا سبيل إلى اللغات التي ماتت، بل إنه لا سبيل إلى أوصاف كاملة لكل اللغات الحية في العالم(أ).

وقد استطاع بعض الباحثين أن يجد أمثلة مضادة counterexamples المعالميات غير المقيدة فذكر أن لغة تسمى الكباردية Kabardian مستعملة في شمال غرب القوقاز تفتقر إلى الصوائت الفونولوجية (٥).

وشكك بعضهم في القول بأن كل اللغات فيها ضمائم اسمية، وضمائم فعلية، أولاً: لأنه ليس ثمة اتفاق على تحديد كل منهما في كل

Atkinson et al (1988). P.363.

Langacker, R.W. (1973). P.249.

٣ عمود أحمد نحلة: التعريف والتنكير بين الدلالة والشكل (الإسكندرية ١٩٩٧) ص١٢ فما بعدها.

Mallinson & Blake (1981), P.8.

Payne, J.R. (1990). P.293.

اللغات، وثانيا: لأنه ليس من السهل التمييز بين الفعل والاسم في بعض اللغات مثل اللغة التي تسمى نوتكا Nootka (۱) وذكروا أنه على الرغم من أن الضميمة الاسمية مستخدمة عالميا، فإنه ليس في كل اللغات أسماء تعادل أسماء إنجليزية مثل laughter ، joy ، sorrow . الخ(٢)

والضميمة الفعلية ليست مستخدمة في كل اللغات، فثمة لغات تجمسع الفعل والمسند إليه في ضميمة واحدة. وثمة لغات لا يمكن أن يضم إلى الفعل فيها مكون آخر، فضلا عن أن هناك أفعالا واضحة مثل يقفز، ويسفك، ويطارد ليس لها معادل في كل اللغات. وفي كثير من اللغات كلمات لها الخواص النحوية التي للأفعال كالدلالة على الزمن tense، والجهة aspect، والجهة tense، والصيغة mood، والبناء للمعلوم أو المجهول (٣).

كذلك قال بعضهم إنّ اللغة القوقازية المسماة Avar لا يظهر فيها التمييز بين اللازم والمتعدى من الأفعال، فكل الأفعال في هذه اللغة تتطلب التعبير عن واحد فقط من المشاركين في الحدث participants<sup>(2)</sup>.

من أحل ذلك رأى بعض الباحثين أنَّ العالميات غير المقيدة التي لا استثناء فيها يندر وجودها، فإن وحدت فليس لها قيمة حقة في البحث اللغوى (٥). وعلى ذلك فالقول بالعالميات غير المقيدة مؤسس على أن الباحثين

Payne, J.R. (1990), P.294.

Mallinson & Blake (1981), P.9.

(7)

Ibid, P. 9.

(8)

Atkinson et al (1988), P.363.

لم يكتشفوا حتى الآن استثناء منها، ولهذا فليس من الممكن من الوجهة العملية أن نكون على يقين من أن هذه العالمية أو تلك غير مقيدة حقا<sup>(١)</sup>.

### : univrsal implications الاستلزامات العالمية

وهى عند حرين برج وصاحبيه تقوم على عقد صلة بين خاصيتين لغويتين عالميتين غو: إذا كان في لغة معينة الخاصية (أ) فان فيها أيضاً الخاصية (ب)، لكن العكس غير صحيح، ومثال ذلك: إذا كان في لغة فصيلة للمثنى dual فإن فيها أيضاً فصيلة للجمع plural، لكن العكس غير صحيح ضربة لازب. وهم يعبرون عن ذلك بالسهم ذي الاتجاه الواحد: مثنى جمع (٢). ويرون أن مثل هذه الاستلزامات كثيرة حقا بخاصة في المجال الفونولوجي (٣).

وقد ذكر باحثون آخرون عالميات أخرى من هذا المحال منها(٤):

ـ إذا كان في لغة أصوات أنفية مهموسة كان فيها أيضاً أصوات أنفية بجهـورة. والعكس ليس لازما.

ـ إذا كان في لغة من اللغات فونيمات احتكاكية fricatives فـان فيهـا أيضًا فونيمات وقفية stops والعكس ليس لازمًا.

ـ إذا كان فمى لغة تقابل بين الصوائت الطويلة فإن فيها أيضاً تقابلاً بين الصوائت القصيرة، والعكس ليس لازمًا.

.. إذا كان في لغة فونيمات مجهورة يعترض عند النطق بها مجرى الهواء اعتراضًا

Comrie, B. (1989). P.20.

Greenberg et al (1973). P.xix.

(bid, P.xx.

O'Grady et al (1996). P.374 ff.

كليا أو حزئيا، كان فيها أيضاً فونيمات مهموسة، يعترض عند النطق بها مجرى الهواء اعتراضا كليا أو حزئيا، ولا يلزم العكس.

ـ إذا كـان فـى لغـة فرنيمـات مزحيـة affricates فـإن فيهــا أيضــاً فونيمــات. احتكاكية ووقفية، ولا يلزم العكس.

ـ إذا سمحت لغة بسلسلة من الصوامت فشَّى مُستهل المقطع أو مخشَّمَه سمحت الله المقطع أو مخشَّمَه سمحت الله المقطع أو مختتمه، والعكس غير لازم.

ولهذا النوع من العالميات شواهد من المحال التركيبي منها(١٠٠٠):

ـ إذا كان في لغة ضمائر منعكسة خاصة بالمتكلم، والمخاطب كان فيها ضمائر منعكسة خاصة بالغائب، ولا يلزم العكس.

- إذا سبقت ضميمة الصلة الاسم المسيطر عليها في لعنة غير نعمية فإن نظام الحملة الأساسي فيها هو: سم ف

وللاستلزامات العالمية صلة بمجالات مهمة في البحث اللغوى منها نظرية السمات الفارقة distinctive feature theory ؛ إذ إنّ الصوائت الأنفية تشرك مع الفموية في كل السمات، وتفترق عنها بسمة إضافية تتعلق بالأنفية nasality . ومنها نظرية الوسم اللغوى markedness، إذ إن الصوائت الأنفية موسومة والفموية غير موسومة (٢) . ومنها الترسيس المقارن reconstruction، إذ يمكن بها عند ترسيس اللغات الأمات التنبؤ بوجود ظاهرة لغوية معينة حين توجد ظاهرة معينة ".

Comrie, B. (1989). P.19

Atkinson et al (1988). P.364

O'Grady et al (1996). P.374 f
 Hopper, P.J. (1992). P.137

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>Y) .

ومن الجدير بالذكر أنَّ حرينبرج وصاحبيه التفتوا إلى نوع من الاستلزام غير العالمي، وقد أطلقوا عليه مصطلح "التكافؤ المقيد" restricted في وقدموا به الاستلزام المتبادل بين خاصيتين غير عالميتين، وقدموا صياغة له على النحو الآتي :

\_ إذا كان فى لغة معينة الخاصية غير العالمية (ج) فإن فيها أيضاً الخاصية غير العالمية (د) والعكس صحيح، وذكروا مثالاً لذلك هو : إذا كان فى لغة طقطقة حانبية dental فان فيها أيضاً طقطقة أسنانية dental.

وهذه الخاصية ليست عامة في اللغات، بـل هـي مستعملة في لغات موجودة في منطقة بعينها مـن حنوب أفريقيا<sup>(۱)</sup>. وظاهر أن هـذا النوع من الاستلزام لا يدخل في العالميات، ولم يلتفت إليه الذي ذكـروا أنواع العالميات من الباحثين.

## ت العالميات الإحصائية statistical univesals

وقد حددها جرينبرج وصاحباه بأنها حواص في لغات العالم زادت من الناحية الإحصائية على الخواص التي تقابلها زيادة كبيرة تقترب بها من العالمية. وذكروا الصوامت الأنفية مثالاً لها فهي موجودة في كل اللغات ما عدا لغات قليلة مثل اللغات السالشية Salishian وبعض اللغات المحاورة لها، لهذا فمن الجائز أن تصاغ عالمية تقول:

- الأغلب في اللغات أن يكون فيها على الأقل صامت أنفي واحد(٢).

وقد أكدت بعض الدراسات الإحصائية ما ذهب إليه حرينبرج وزميلاه، إذ أثبتت دراسة فونولوجية لأكثر من ثلاثمائية لغة أن نسبة اللغات

fbid, P.xx (7).

Greenberg et al (1973). P.xx

التي تخلو من الصوائت الأنفية أقل من ٣٪(١) ، كما ثبت أيضاً أن عو ٩٩٪ من اللغات التي درس فيها نظام الجملة كان المسند إليه فيها سابقاً على المفعول به(٢).

## ومن العالميات الإحصائية أيضا ما يأتي (٣):

من واحد من هذه الثلاثة، لكن ليس هناك لغة تفتقر إلى هذه الصوامت من واحد من هذه الثلاثة، لكن ليس هناك لغة تفتقر إلى هذه الصوامت جميعا. فإذا فقدت اللغة واحداً منها فالأغلب أن يكون p / 2ما في النوبية (والعربية)، والفونيم الأكثر استخداماً من هذه الثلاثة هو p / 2

\_ أكثر الصوامت الاحتكاكية شيوعاً في لغات العالم هو / s / ، فإذا كنان فتى لغة من اللغات صوت احتكاكي واحد فالأغلب أن يكون <math>/ s / كما في اللغة المسماة ناندى Nandi المستخدمة في كينيا ففيها صوب احتكاكي واحد هو <math>/ s / ، والصامت الإحتكاكي الذي يليه في الشيوع هو <math>/ s / ، والصامت الإحتكاكي الذي يليه في الشيوع هو <math>/ s / ، والصامت الإحتكاكي الذي يليه في الشيوع هو <math>/ s

ي إن كان في لغة فرنيم أنفي واحدُ فالأغلب أن يكون n - n فإن كان فيها فرنيمان أنفيان متقابلان فهما عادة m - n و m - n.

الأغلب في اللغات أن يكون فيها فونيم ماتع واحد.

# : statistical correlations عـ الارتباطات الإحصائية

ذكر حريسرج وزميلاه أن هذا الشَّوْع يختلف عن سابقه اختلاف الاستلزامات العالمية عن العالميات غير المقيدة، وهم يعنون به أنه إذا كان في لغة خاصية معينة فإن فيها خاصية أخرى يغلب ورودها معها.

(1)

(L)

(4)

Crystal, D. (1989). P.85

<sup>-</sup> Comrie, B. (1989). P.19

Crystal, D. (1989). P.85.

O'Grady et al (1996). P.377 ff.

والمثال على ذلك: اللغات التي فيها ضمير يدل على حنس المحاطب يغلب أن يكون فيها ضمير يدل على حنس الغاتب، ولكن العكس غيير صحيح.

ولو أن هذه العالمية كانت من دون استثناء لأصبح عندنا استازامية عالمية تقول: إذا كان في لغة ضمير يدل على حنس المتكلم فإن فيها ضميراً يدل على حنس الغائب، لكن ثمة لغات في وسط نيجيريا فيها ضمائر تميز حنس المخاطب، وليس فيها ضمائر تميز حنس الغائب، فإذا كان هذا الزعم صحيحاً وليس ناتجا عن سوء وصف لها فمن المكن أن نصوغ ارتباطاً إحصائيا على النحو الآتى:

- إذا كان في لغة ضمير يميز حنس المخاطب غالأرجح أن يكون فيها ضمير يميز حنس الغائب(١)

تلك هي العالميات التي يعمل في إطارها جرينبرج ومن تبعه منذ سنة ١٩٦٣. وقد حاول كومرى من بعد أن يضبط أنواعها ومصطلحاتها، وأن يضيف إليها بعض الأمثلة التوضيحية، فرأى أن العالميات نوعان: مطلقة ونسبية، وأن كلا من المطلقة والنسبية إما استلزامية وإما غير استلزامية، وأن كلا من المطلقة والنسبية إما استلزامية وإما غير استلزامية، فأطلق على النوع الأول من عالميات جرينبرج وزميليه مصطلح العالميات المطلقة غير الاستلزامية absolute non implicational universals مثل: كل اللغات فيها صوائت، وأطلق على النوع الثاني من عالميات جرينبرج وزميليه مصطلح العالميات المطلقة الاستلزامية absolute implicational مثل : إذا كان في لغة ضمير منعكس حاص بالمتكلم والمخاطب فإن فيها ضميراً منعكساً خاصاً بالغائب.

وقد أطلق على النوع الثالث من عالميات حرينبرج وزميليه مصطلح عالميات نسبية غير استلزامية ، أو نزعات عالمية غير استلزامية -non مثل أغلب اللغات فيها صواست أنفية.

أطلق على النوع الرابع مصطلح **نزعات عالمية استلزامية** implicational universal tendencies مثل: إذا كان نظام الجملة في لغة هو **س م ف** فالأرجع أن يقع الجار فيها بعد المحرور postposition لكن الحار فيها يقع قبل الفارسية تعد مثالاً مضادا لذلك إذ فيها هذا النظام لكن الجار فيها يقع قبل المحرور preposition.

وقد کتب لمصطلحات کومری من الشیوع ما لم یکتب لمصطلحات حرینبرج وزمیلیه.

ومما يتبغى اللفت إليه أن جرينبرج وزميليه تنبهوا إلى أن كل ما قلموه من بحث في العالميات ينحو منحى تزامنيا synchronic يقتّوم على رصد السمات المشتركة في لغات العالم وبيان العلاقات بين بعضها وبعض، لكنه لم يعن بالدراسة الزمانية diachronic التي تعنى بالتطور اللغوى عبر المراحل الزمانية المتعاقبة، فلم يقدموا عالميات تكشف عن السمات المشتركة التي تسم اللغات في تطورها أو تغيرها عبر الزمن، ولفتوا إلى أن هذا المحال حديد بالبحث (٢) وقد عاد حرينبرج سنة ١٩٧٨ إلى الحديث عن الوجهتين الزمانية والتزامنية في دراسة العالميات (٢)، ثم عني من بعد باحثون كثيرون بهذا النوع

(1)

**(Y)** 

Comrie, B. (1989). P.19

Greenberg et al (1973). P.xxii

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> في بحث له عنوانه:

Diachrony, Synchrony and Language Universals, in: Greenberg, J.H. (1978) Vol.1. P.7ff.

من العالميات (١) ، وهو من غير شك في حاجة إلى أن يفرد له بحث مستقل في العربية.

هذان إذن هما الاتجاهان السائدان في دراسة العالميات اللغوية، أحدهما ينطلق من الفطرة الإنسانية ليصل إلى العالميات، والثاني ينطلق من دراسة أكبر عدد ممكن من اللغات للوصول إلى العالميات، فهدفهما واحد، وإن اختلفت بهما السيل. ومن تم كان بعض الباحثين على حتى حين قال إن الاتجاهين غير متناقضين، بل هما متكاملان وليس أحدهما بقادر وحده على الوصول إلى هذا الهدف(٢).

ولعًل مما يدعو للدهشة أن اللغة العربية لم تأخذ مكانها الجدير بها فى التصنيف النوعى للغات أو العالميات ؛ وعدد مستخدميها لغة رسمية يزيد على مائة وخمسين مليونا، فضلاً عن ملايين أخرى عديدة تستخدمها لغة ثانية، فى حين أن لغات لا يتجاوز عدد مستخدميها بضع مئات تدرج بين اللغات التى تكون مادة الدراسة فى هذين الجانبين، ولا عذر لمعتذر فى ذلك، فقد أتيح لأنظمة العربية الصوتية، والصرفية والنحوية، والدلالية وصف دقيق قدمه علماء العربية منذ قرون، وتوفر على درسها علماء أوربيون كثيرون فقدموا فى ظواهرها المختلفة بحوثاً لا تحصى كثرة مكتوبة بأكثر اللغات الحية شيوعاً وأوسعها انتشارا: الإنجليزية

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال:

Fox. A.: (1995): Linguistics Reconstruction. An Introduction to Theory and Method.

وثبت المراجع الوارد فيه ص٣٣٠ فما بعدها.

Hawkins, J.A. (1988). P.4

<sup>-</sup> Comrie, B. (1989). P.23

والفرنسية والألمانية، وبالرغم من ذلك تجدهم يحيدون عنها ويؤثرون عليها العبرية، وقد اضطررت في مواضع من البحث أن أذكر بالعربية فكنت أضعها بين هلالين حتى يأتى وقت أستطيع فيه أن أفرد بحثا لموقع العربية من التصنيف النوعى، وما يكون من ظواهرها داخلاً في العالميات، وما يكون منها أمثلة مضادة، وأرحو أن أتمكن من إنجازه في أقرب وقت إن شاء الله. والله الموفق والمستعان.



رَفَعُ معبى (لرَّحِمْ إِلَّهِ (النَّجْسَيِّ (سِلنَمُ (النِّرْ) (الِفِرُوفَ بِسِبِ

الضمائر المنعكسة في اللغة العربية

# رَفْعُ عِب (لاَرَّعِلِي (الْبُخَّن يِّ (أَسِلَتَمُ (لَائِمُ وُلِوْدِي فَصِيبِ (1)

لكتاب سيبويه مكانة غير منكورة في تاريخ الدرس اللغوى عند العرب فهو أول كتاب نحوى وصل إلينا، استطاع فيه صاحبه أن يقدم وصفًا شاملاً دقيقًا للغة العربية في نحو ألفى صفحة (۱) تنتظم خمسمائة و ثمانية و خمسين بابًا، وأربعمائة وعشرين شاهدًا قرآنيًا، و ثمانية شواهد من الحديث النبوى الشريف وتسعمائة وسبعة وأربعين بيتًا كاملاً من الشعر العربي لم يشك أحد في صحتها، وخمسة من أجزاء أبيات، وواحدًا وأربعين مثلاً عربيًا، وثلاثمائة وست عبارات مسموعة عن العرب، ومائتين وستة وتسعين شاهدًا من الأرجاز، وثمائة وخمسين رأيًا لأئمة النحاة السابقين عليه (۱).

وعددًا لا يكاد يحصى كثرة من الأمثلة التي صاغها سيبويه قياسًا على ما هو مستعمل من لغة العرب، وليس بين أيدينا ما يدل على أن سيبويه بنى كتابه على كتاب قبله توسعة له أو تطويرًا، أو أفاد منه فى تصنيف مادته اللغوية وتبويبها، أو أخذ عنه منهجه فى العرض والتحليل.

ولست أشك في أن سيبويه صدر في وصفه للنظام اللغوى في العربية، وبيان القرانين التي تحكم الاستعمال الصحيح للغة، عن أسس منهجية كانت قائمة في ذهنه لم يعن بإيضاحها عنايته بإحراءات التحليل اللغوى، ولا نكاد

<sup>(1)</sup> طبعة عبد السلام هارون، (القاهرة ١٩٦٦ - ١٩٧٧).

<sup>(</sup>٢) قمت بهذا الإحصاء من خلال الفهارس التي أعدها الأستاذ عبد السلام هارون لكتاب سيبويه في الجزء الخامس (القاهرة ١٩٧٧)، وهو مخالف للإحصاء الذي نقله د. حسن عون عن الطبعة الأوروبية إلا فيما يتصل بآراء النحاة، انظر: د. حسن عون، أول كتاب في نحو العربية في محلة كلية الآداب حامعة الإسكندرية م١١ سنة ١٩٥٧ ص ٣٩ وما بعدها.

نجد في التراث النحوى من بعده من حاول استظهار هذه الأسس، والتأصيل النظرى لها، وتحديد دورها في النظرية اللغوية عند سيبويه، على كثرة من عرضوا لكتاب سيبويه شرحًا لمتنه وشواهده، ومناقشة لمشكلاته وقضاياه، واعتراضًا عليه.

على أن بعض الباحثين المحدثين من العرب ومن غير العرب حاولوا أن يستخرجوا بعض هذه الأسس في ضوء معارف العصر، فظهر طم أن لبعض ما حاء به سيبويه نظيرًا في المدارس اللغوية المعاصرة، فاكتفى بعضهم باللفت إلى ذلك منبهًا إلى أن تأمل المادة اللغوية قد يفضى إلى استراتيجية واحدة أو متقاربة عند باحثين من لغات مختلفة، وإن اختلفت المنطلقات، والغايات، والمصطلحات (۱)، وأثبت بعضهم لسيبويه سبقًا إلى بعض هذه الأسس بعشرة قرون (۲)، ووصولاً إلى نماذج من التحليل البنيوى لم يعرفها الغرب حتى القرن العشرين (۲).

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك:

<sup>-</sup> Mosel, U.: Die syntaktische Terminologie bei Sibawaih (Diss.) München 1975, S. 13, 73 - 4.

<sup>-</sup> Owens, J.: Early Arabic Grammatical Theory, Amsterdam 1990, p. 35.

<sup>-</sup> Versteegh, C.H.M.: The Arabic Terminology of syntactic Position, in: Arabica Tome XXV 1970, p. 263f.

وانظر د. نهاد الموسى نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغــوى الحديث، بـيروت ١٩٨٠م، ص ٣٢، ٣٨.

ود. عبده الراححي : النحو العربي والدرس الحديث، بحث في المنهج، بيروت ١٩٨٦م، ص ٥٩، ١٤٠، ١٥٠ فما بعدها.

<sup>(</sup>۲) د. عبد الرحمن أيوب : التفكير اللغوى عند العرب : مصادره ومراحله، في : بحلمة بحمع اللغة العربية بالقاهرة، ج ۲۶، يناير ۱۲۹، ص ۱۲۷.

Carter, M.: An Arabic Grammarian of the Eighth Century A.H. JAOS. 93, (7) p. 157.

ولاريب في أن قراءة سيبويه في ضوء النظريات اللغوية المعاصرة تعين على استخراج بعض هذه الأسس المنهجية، وتحديد مكان هذا الكتاب ومكانته في الدرس اللغوى العالمي، وهذا البحث محاولة لاستخراج واحد من أهم الأسس المنهجية، التي اعتمد عليها سيبويه، من كتابه ذاته، أصطلح عليه بـ"النهج الاستبدالي" ولما كان سيبويه يلتقي في هذا النهج مع مدرسة لغوية حديثة هي "التوزيعية Distributionalism" فقد رأيت أن أوجز تصورها لهذا الأساس، ثم أعرض لتصور سيبويه له، وتقنيات استخدامه، وأهدافه منه، ثم أقارن في النهاية بين التصورين.

**(Y)** 

التوزيعية هي المرحلة الثانية في تطور علم اللغة الوصفي في أمريكا، أو ما يطلقون عليه "البنيوية الأمريكية"(١)، وضع أسسها هاريس في الخمسينيات من هذا القرن(٢)، وبعد كتابه: "مناهج في علم اللغة البنيوي Structural Linguistics الذي صدر في شيكاغو سنة ١٩٥١ إنجيل هذه المرحلة، وقد بين فيه منهج البحث وإجراءات التحليل(٢).

لقد حاول هاريس أن يقدم نموذك التحليل اللغوى بمنهج العلوم المضبوطة، فاتحه إلى تطوير تحليل يقوم على أسس شكلية بعيدة عن الأسس العقلية أو الدلالية (٤). فالتحليل اللغوى عند يقوم على أن العلاقة بين العناصر اللغوية في الأداء الكلامي ليست اعتباطية أو تعسفية، فكل عنصر يقع مواقع

Helbig, G.: Geschichte der neueren Sprachwissenshaft, Opladen 1981, S.80. (1) Stammerjohann, H. (Hrsg.): Handbuch der Linguistik, München, 1975, S.97. (7)

Helbig; Geschichte ... S. 81.

Brinker, K.: Modelle Und Methoden der Strkturalistischen Syntax, Köln, (6) 1977, S. 35.

معينة بالقياس إلى العناصر الأخرى (١) . وثمة قيود تركيبية تحكم وروده مع عناصر أخرى، أو بعبارة اصطلاحية : "تحدد توزيع عنصر" بالقياس إلى العناصر الأحرى، ويحدد هاريس مفهوم التوزيع بقوله : «أَى توزيع لغنوى هو محموع كل السياقات environments التي يرد فيها، أي مجموع المواقع positions التي يقع فيها العنصر اللغوى بالقياس إلى العناصر الأخرى» (٢) .

ولكى نصل إلى تحديد العنصر اللغوى أو "اكتشافه" ثم معرفة "توزيعه" يتبغى أن نقوم بإجراءين يعتمدان على أساس منهجى هو الاستبدال : Substitution

أحدهما: تقطيع الكلام المتصل في المادة اللغوية إلى الوحدات الصغرى التي تسمى المورفات morphs.

الثاني : تصنيف المورفات وتجميعها في مورفيمات Morphemes.

ولما كانت المورفيمات عندهم وحدات مجردة تنتمى إلى النظام اللغوى Langue والمورفات هى الوحدات الصغرى للكلام الفعلى المحقق Parole كان لابد أن تصنف المورفات وتجمع فى مورفيمات، وتلك هى الخطوة الأولى، ثم الخطوة الثانية تكون بتصنيف المورفيمات بناءً على تماثلها فى العلاقات التوزيعية إلى أنواع مورفيمية، وتوسيع الأنواع لتشمل ضمائم من المورفيمات ذات توزيع متماثل، ثم تجميعها فى أقسام مورفيمية كبرى تسمى الأقسام الموقعية، والخطوة الثالثة تكون بوصف إمكانات الربط بين الأقسام الموقعية المختلفة لنصل بها إلى وصف تركيب الجملة، فإجراءات التحليل أو خطواته تتجه من

Harris, Z.S.: Papers in Structural and Transformational Linguistics, (1)
Holland, 1970, p. 775.

اسفل إلى أعلى بتجميع المورفات في مورفيمات، والمورفيمات في ضمائم مورفيمية، والضمائم المورفيمية في أقسام مورفيمية كبرى أو في أقسام موقعية، وتحدد بعد ذلك العلاقات بين الأقسام الموقعية، فيتحقق بذلك وصف بناء الجملة وصفًا شديد البساطة والاقتصاد(۱).

# وقد شرح هاريس إحراءات التحليل على النخو الآتي: ﴿ ﴿ إِلَّهُ

إذا وردت صيغة مثل (أ) في سياق مثل (ح - د) ثم استبدلنا به (أ) صيغة أخرى هي (ب) أي وضعناها مكان (أ)، فإذا كانت العبارة الناتجة عن الاستبدال لا تزال مستخدمة في اللغة، بمعنى أن اللغة لا تستخدم (ح أ د) فحسب، بل تستخدم أيضًا (ح ب د) فإننا نقول : إن (أ) و (ب) تنتميان إلى قسم استبدالي واحد Substitution Class أو أن كلا من (أ) و (ب) يصمح أن يشغل الموقع (ح - د) (1).

وهكذا نرى أن للاستبدال دورًا أساسيًا في "اكتشاف" العناصر اللغرية التي يمكن أن يحل أحدها محل الآخر، وتحديد توزيعها، وقد نص هاريس على ذلك فقال: "الاستبدال نهج أساسي في علم اللغة الوصفي"(٢).

ولا يقتصر الاستبدال عندهم على استبدال مفرد بمفرد، بل يتعدى ذلك إلى الضمائم أو العبارات (٤)، وقد حددوا للتوزيع أنماطًا ثلاثة (٥).

Brinker, (1977), S. 58 ff. (1)

- Helbig, (1981), S. 80 f.

- Harris, (1970) p. 234.

Brinker, (1977), S. 36. (7)

Harris, (1970), p. 102. (7)

Lewandowski, Th., Linguistisches Wörtrbuch, Heidelberg 1979, 3 / 946. (6)

Brinker, (1977), S. 37. (9)

#### ۱ – التوزيع الحر Frei :

ويتحقق حين تنطابق السياقات التي ترد فيها وحدتان لغويتان (أ) و (ب) مشلاً تطابقًا تامًا، ويجوز استبدال إحداهما بالأخرى في أي سياق لغوى، ويمكننا أن نقول: إن كلاً منهما معادل توزيعي للآخر.

#### Y - التوزيع التقابلي : Kontrastiv :

ويتحقق حين تتطابق السياقات التي يرد فيها العنصران اللغويان (أ) و (ب) تطابقًا حزئيًا (غير تام)، ويتميز هنا نوعان من العلاقات :

احدهما: أن تطابق كل السياقات التي ترد فيها (أ) عددًا من السياقات التي ترد فيها (أ) عددًا من السياقات التي ترد فيها (ب)، أي أن (ب) يمكن أن تحل في كل سياق محل (أ)، لكن (أ) لا تحل محل (ب) إلا في بعض السياقات، فبين التوزيعين علاقة اشتمال.

الثانى: أن تختلف بعض السياقات التى ترد فيها (أ) عن بعض السياقات التى ترد فيها (أ) عن بعض السياقات التى ترد فيها (ب) بمعنى أن (أ) تحل في بعض السياقات محل (ب) تحل في بعض السياقات محل (أ)، ولكل منهما بعد ذلك سياقاته الخاصة به، والعلاقة التى بينهما علاقة توزيع متقاطع.

## " - التوزيع التكاملي : Komplementär

ويتحقق حين لا تتحد السياقات اللغوية التي ترد فيها وحدتان لغويتان فلا تحل إحداهما محل الأحرى في أي سياق.

وينبغى، قبل أن أختم الحديث عن التوزيعية، أن أشير إلى الفرق عندهم ين الاستبدال إحلال عنصر ين الاستبدال إحلال عنصر لغوى محل آخر في سياق لغوى واحد، أما الإبدال فهر إبدال فونيم مكان آخر أو قلبه إليه بتأثير الأصوات المحاورة (١).

Robins, R.H.: General Linguistics, An Introductory Survey, Hong Kong, (1978, p. 192.

يقوم النهج الاستبدالي في كتاب سيبويه على أساس شكلي بعيد في الأغلب الأعرف عند الافتراضات العقلية والنواحي الدلالية، فهو يعتمد على مادة لغرية متمثلة في الأداء الكلامي المحقق، ولا أدل على ذلك من أن القول ومشتقاته في كتابه أكثر من أن يحصى، أو كما قال تروبو(non dénombré)() ثم إنه ينتهج نهجًا منضبطًا يقوم على استبدال عنصر لغرى بآخر في موقع محدد من السياق الكلامي، وقد استطاع به تحديد الأقسام الموقعية الكري، شم عاد ألى كل قسم منها فيين بالاستبدال أيضًا أنواعه، والعلاقات التوزيعية بين كل نوع؛ وصولاً إلى إيضاح الفروق بين الأنواع المختلفة في إطار القسم الواحد، وتحديدًا لوظيفة كل منها في التحليل، وبيان صحة استخدامها، وأثره في تغيير وتحديدًا لوظيفة كل منها في التحليل، على نحو سنفصل القول فيه من بعد.

على أن سيبويه لم يذكر مصطلحًا خاصًا لهذا النهج الاستبدالي، وخلا كتابه من الفعل "استبدل" أو مصدره، أو أي مشتق من مشتقاته، ذلك بأنه -كما أشرنا- غير معنى بالإيضاح النظري لهذا الأساس في كتابه، بل يتجه مباشرة إلى استخدامه في التحليل اللغوي، لكنه يشير إلى القدرة الاستبدالية لعنصر من العناصر اللغوية باستخدام كلمات وعبارات يراوح بينها، وأهمها : عنزلة ")، وقدع موقدع ")، حدري مجري الأن كانك قلت (أ)، في

Troupeau, G.: Lexique - Index du Kitab de Sibawayhi, Paris, 1976, p. 176.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> سيبويه:الكتاب، ج ١، ص ١٦، ١٢٢، ٢٢٧، ج٢، ص ٨٨، ١٢٨، ١٣٥١، ج٣، ص ١٧، ٢٥١، ٢٣٨.

<sup>(</sup>۵) سيبويه : الكتاب، ج١، ص ١٦٤، ١٦٨، ١٨٩، ٢٨٧، ج٢، ص٤٪.

<sup>(</sup>۰) سيبويه : الكتــاب، ج۱، ص ۱۱، ۸۱، ۱۰۹، ۱۳۱، ۱۳۲، ج۲، ص ۱۳۸، ۲۹۱، ۲۹۳، ج۳، ص ۲۰، ۱۱، ۱۲۸، ۲۹۳، ج۳، ص ۲، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۲۰، ۲۹۳، ج۳،

معنى (۱) ، فى موضع (۲) ، وتقول ... كما تقول (۱) ، يوافق قولك (۱) ، على أننا نلفت إلى أنه يستخدم بعض هذه الألفاظ والعبارات فى غير الدلالة على الاستبدال، وأن قوله فى معنى لا يعنى به فى الأغلب المعنى الدلالى، بل المعنى التركيبي أو الوظيفي.

وقد استخدم سيبويه " البدل" دالاً على باب نحوى " واستخدمه دالاً على ظواهر صوتية يوضع فيها صوت لغوى مكان آخر أو يقلب إليه في إطار الكلمة المفردة (١) ، وعلى ظواهر صرفية توضع فيها صيغة مكان أخرى (١) ، وقد ورد لفظ (بدل) مرة واحدة دالاً على عنصر لغوى يمكن استبداله يآخر (١) ، كما استخدم الإبدال مصطلحًا صوتيًا وصرفيًا (١) والمبدل والمبدل منه مصطلحين نحويين (١) لكنه لم يستخدم آيًا من هذه الألفاظ للدلالة على النهج الاستبدالي.

ولعلى ألفيت هنا إلى أن سيبوية استخدم التعاقب / المعاقبة مصطلحًا دالاً على ما يعنيه المحدثون بالتوزيع التكاملي، بمعنى أن كلا من العنصريين يبرد

<sup>(</sup>۱) ميينويه : الكتاب، ج (، ص ۲۰، ۱۲، ۱۸، ۲۸، ۲۷۶، ج۳، ص ۱۱، ج٤، ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>۲) سيبويه : الكتاب، ج۱، ص ۶۶، ۲۰، ۱۱۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ج ۱، ص ۱ ۱.

 <sup>(\*)</sup> سيبويه : الكتاب ١ /١٥٥٠ – ١٥٨، ٢٤ / ٢٤ – ١٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> سيبويه : الكتاب ٤ / ١٧٩ - ١٢٩٠ (١٣٩٠ ) ٢٤٠ . ال

<sup>(</sup>٧) سيبويه : الكتاب، ج٢ / ٣٥٧، ج٤ / ١٩٩.

<sup>(</sup>٨) سيبويه : الكتاب ١ / ٣١٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سيويه : الكتاب ٤ / ١٩٩.

<sup>(</sup>١٠) سيبوية : الكتاب ١ / ٤٣٩.

فى سياقات لا يرد فيها الآخر، بحيث لا يمكن استبدال أحدهما بالآخر، كالمعاقبة بين "ال" و"التنوين"(١) ، وبين أين ومتى (٢) ، وبين أنا وتساء فعلت (٣) ، وبين "إياى" و"نى" فى إياى رأيت ورأيتنى (١) ، ومعاقبة الحر للتنويس فى اسم الفاعل (٥) ، ومعاقبة الاسم للفظ بالفعل فى نحو : أقائمًا وقد قعد الناس (١) .

ونريد الآن أن نفصل القول في النهج الاستبدالي أساسًا منهجيًا من أسس التحليل النحوى عند سيبويه:

لقد كان الاستبدال أساسًا منهجيًا لتقسيم الكلم عند سيبويه إلى ثلاثة أقسام؛ فقد نظر فوجد أن ثمة ثلاث طوائف من الكلمات لا يحل أحدها -فى أصل الاستعمال- محل الآخر فى أى سياق لغوى صحيح، وبحث عن أصل مغوذجى للطائفة الأولى فوجده فى "اسم الجنس"(٢) فكان مفتاح التقسيم عنده، إذ عد كل ما يقع موقع اسم الجنس، ولو فى سياق لغوى واحد اسمًا، فضم بذلك إلى قسم الأسماء عددًا كبيرًا من الأنواع، ثم نظر فوجد أن الفعل لا يمكن بحال أن يحل محل اسم الجنس فى سياق لغوى صحيح، فقصله عن الاسم وجعله قسمًا قائمًا برأسه، ولا أدل على ذلك من قوله: «ويبين لك أنها ليست بأسماء أنك لو وضعتها موضع الأسماء لم يجز لك، ألا ترى أنك لو قلت: إن يضرب يأتينا وأشباه هذا لم يكن كلامًا» وكذلك فعل مع الحرف، إذ لا

<sup>(</sup>۱) صيبويه : الكتاب ١ / ١٦٥.

<sup>(</sup>۲) سيبويه: الكتاب ١ / ٢١٩.

<sup>(</sup>T) سيبويه : الكتاب ٢ / ٣٥١.

<sup>(</sup>١) سيبويه: الكتاب ٢ / ٣٦٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۰)</sup> سيبويه : الكتاب ١ / ٦٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سيبويه : الكتاب ١ /٣٤٣.

Mosel, Die Syntaktische, Teriminologie, S. 12.

<sup>(</sup>٨) سيبويه : الكتاب ١ / ١٤.

يحل محل فعل ولا اسم حنس في سياق لغرى صحيح، فكانت أقسام الكلام عنده ثلاثة وهذا أساس منهجي منضبط يقوم على وصف المادة اللغوية. وتصنيفها دون اعتماد على المعنى (١).

وسوف نعرض الآن لاستحدام سيبويه للنهج الاستبدال في إطار كل قسم من هذه الأقسام محددين العناصر الاستبدالية، ودور الاستبدال في تحديد استحدامها اللغوى، ثم نتحدث عن تقارض الأقسام في الاستبدال.

# أولاً : الاسم :

استخدم سيبويه النهج الاستبدالي في إطار قسم الاسم تحقيقًا لما يأتي : ١ - تحديد الأنواع التي تنتمي إلى قسم الاسم، فعد كلمات الإشارة كلها والضمائر كلها أسماء لأن كلا منها يقع موقع الاسم الأصلي، ويقوم بوظيفته، وأمثلته شاهدة على ذلك(٢).

- أحوك عبد الله معروفًا.
  - هذا عبد الله معروفًا.
    - هو زيد معروفًا.

وعد اسم الفاعل في الأسماء لأنه يقع موقع الاسم الأصلى أيضًا، يقول:

«ولو قال: آلدار أنت نازل فيها فجعل نازلاً اسمًا رفع كأنه قال: آلدار أنت رحل فيها

«ولو قال : أزيد أنت ضاربه فجعله بمنزلة قولك :

<sup>(</sup>۱) راجع في تفصيل ذلك كتابي: الاسم والصفة في النحو العربي والدراسات الأوروبية (الإسكندرية (الإسكندرية

<sup>(</sup>۲) سيبويه: الكتاب ٢ / ٢٨، ٨٠.

## ازید انت اخره، حاز»<sup>(۱)</sup>.

وعد "أفعل" في الأسماء أيضًا؛ لأنها تقع موقع الاسم الأصلى، وهذا واضح من قوله: «ومما لا يكون في الاستفهام إلا رفعًا قولك:

أعبد الله أنت أكرم عليه أم زيد

أعبد الله أنت له أصدق أم بشر كأنك قلت: الله أنت أخره أم عمرو»(٢).

وعد عددًا آخر من الكلمات الجامدة في الأسماء لوقوعها موقع الاسم الأصلى أو لكونها تتم مع عنصر آخر كلامًا يحسن السكوت عليه، فقال في الإشارة إلى اسمية المصدر: «وتقول: أزيد أنت له أشد ضربًا أم عصرو؟ ... فالمصدر ههنا كغيره من الأسماء كقولك: أزيد أنت له أطلق وجهًا أم فلان؟» (٢) وقال في الإشارة إلى اسمية الموصول وصلته: «كما أن "الذين فعلوا مع صلته" بمنزلة اسم» (١) ، وقال أيضًا: «والدى يأتيني بمنزلة عبد الله» (٥) ، وقال في الإشارة إلى اسمية "قط": «لو لم تكن اسمًا لم تقل: قطك درهمان فيكون مبنيًا عليه» (١) ، وقال في الإشارة إلى اسمية "حسب": «واعلم أنهم إنما قالوا: حسبك درهم وقطك درهم فأعربوا حسب لأنها أشد تمكنًا» (٧) ، وقال في الإشارة إلى اسمية "حسب" نفعل فكأنك قلت:

<sup>(</sup>۱) سيبويه: الكتاب ١ / ١٠٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> السابق ۱ / ۱۳۲.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> السابق ۱ / ۱۳۲.

<sup>(</sup>h) السابق 1 / ١٨٦.

<sup>(\*)</sup> السابق ۲ / ۱۰۲.

<sup>(</sup>٢) السابق ٢ / ٢٦٨.

<sup>(</sup>۲) المسابق ۳ / ۲٦٨، وانظر ۱ / ۲۷.

أحشى فعلك، أفلا ترى أن "أن تفعل" بمنزل الفعل»(١) ، وقال : «وتقول : أذكر أن تلد ناقتك أحبُّ إليك أم أنثى كأنه قال : أذكر نتاجها أحب إليك أم أنثى انثى انثى»(١) ، وقال في الإشارة إلى اسمية أن ومعموليها : «وتقول : بلغنى أنك منطلق كأنك قلت : "بلغنى ذاك"(١) ، وقال : «ألا ترى أنك تقول : بلغنى أن زيدًا جاء، فأن زيدًا جاء كله اسم»(١) .

٢ - تحديد المواقع التي تتوارد عليها العناصر الاستبدائية في سياقات محددة
 وهذه العناصر قد تكون مفردات أو عبارات أو جملاً.

- فمن ذلك قوله: «هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر فانتصب لأنه موقوع فيه الأمر، وذلك قوله: قتلته صبرًا، ولقيته فجاءة، ومفاجأة، وكفاحًا ومكافحة ... وليس كل مصدر وإن كان في القياس مثل ما مضى من هذا الباب يوضع هذا الموضع؛ لأن المصدر ههنا في موضع فاعل إذا كان حالاً، ألا ترى أنه لا يحسن أتانا سرعة، ولا أتانا رحلة، كما أنه ليس كل مصدر يستعمل في باب سقيا وحمدا»(٥).

- وقوله: «ومثل ذليك قولك للرحل: أحثتنا بغير شسىء، أى: رائقًا»(١).

- وقوله: «هذا باب ما ينتصب من الأسماء التي ليست بصفة ولا مصادر لأنه حال يقع فيه الأمر، وذلك قولك: كلمته فاه إلى فيّ، وبايعته يــدًا

<sup>(</sup>۱) ميبويه : الكتاب ٣ / ٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المسابق: ۱ / ۱۳۱.

<sup>(</sup>r) السابق ۲ / ۱۱۹.

<sup>(1)</sup> السابق ٣ / ١١.

<sup>(°)</sup> السابق ۱ / ۳۷۰.

<sup>(1)</sup> السابق: ۲۰۳/۲.

بيد كأنه قال : كلمته مشافهة وبايعته نقدًا، أي : كلمته في هذه الحال»(١) .

- وقوله : «وتقول : لأضربنه ذهب أو مكت كأنه قبال : لأضربنه ذاهبًا أو ماكتًا»(٢).

- وقوله: «ألا ترى أنك تقول: أنت الرجل أن تُنسازل أو أن تخاصم كأنك قلت: نزالاً وخصومة»(٢).

- وقوله: «واعلم أن لا(ئ) وما عملت فيه في موضع ابتداء، كما أنك إذا قلت: هل من رجل فالكلام بمنزلة اسم مرفوع مبتدا، وكذلك ما من رجل، وما من شيء، والدليل على أن "لا رجل" في موضع اسم مبتدا، و «ما من رجل» في موضع اسم مبتدا في لغة تميم قول العرب من أهل الحجاز: لا رجل أفضل منك، وأخبرنا يونس أن من العرب من يقول: ما من رجل أفضل منك، وهل من رجل خير منك» (ث)، ويقول: «وقال الخليل رحمه الله: يدلك على أن "لا رجل" في موضع اسم مبتدا مرفوع قولك: لا رجل أفضل منك كأنك قلت: زيد أفضل منك» (ث).

- وقوله: «وتقول هذا رجل ضربنا فتصف بها النكرة وتكون فى موضع ضارب إذا قلت هذا رجل ضارب»(٧).

- وقوله: «وتقول: كل رجل يأتيك فاضرب، نصب لأن يأتيك ههنا صفة فكأنك قلت: كل رجل صالح اضرب» (٨).

<sup>(</sup>۱) سيبويه : الكتاب ١ / ٣٩١.

<sup>(</sup>T) السابق ٣ / ١٨٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> السابق ۱ / ۲۹۰

<sup>(1)</sup> يقصد لا النافية للجنس.

<sup>(</sup>۱) سيبويه : الكتاب ٢ / ٢٧٥ - ٢٧٦.

<sup>(1)</sup> السابق ۲ / ۲۹۳، وانظر ۲ / ۳۱۷.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> السابق ۱ / ۱٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> السابق ۱ / ۱۳۱.

- وقوله: «لأنك إذا قلت: سواء على أذهبت أم مكثت فهذا الكلام في موضع سواء على هذان»(١).
- وقوله: «... وذلك قولك: يوم الجمعة القاك فيه، وأقبل يوم لا القاك فيه، وأقبل يوم لا القاك فيه، وأقبل يوم لا أصوم فيه، وخطيئة يوم لا أصيد فيه، ومكانكم قمت فيه، فصارت هذه الأحرف ترتفع بالابتداء كارتفاع عبد الله، وصار ما بعدها مبنيًا عليها كبناء الفعل على الاسم الأول، فكأنك قلت: يوم الجمعة مبارك، ومكانكم حسن»(١).
- وقوله: «وتقول: قد حريتك فوجدتيك أنت أنت، فأنت الأولى مبتدأة والثانية مبنية عليها كأنك قلت: فوحدتك وجهُك طليق» (٢).
- ۳- بیان أثر استبدال علامة إعرابیة بـ أخرى فـى تغییر الـ تركیب و اختـ لاف
   تحلیله:
- يقول: «رتقول: هذا من أعرف منطلق فتجعل أعرف صفة، وتقول: هذا من أعرف منطلق" على حد قولك: هذا من أعرف منطلق» (٤).
- ويقول: «هذا باب يختار فيه الرفع، وذلك قولك: له علم علم الفقهاء، وله رأى رأى الأصلاء، وإنما كان الرفع في هذا الوجه لأن هذه حصال تذكرها في الرجل كالحلم والعلم والفضل، ولم ترد أن تخبر بأنك مررت برجل في حال تعلم ولا تفهم، ولكنك أردت أن تذكر الرجل بفضل

<sup>(</sup>١) سيبويه: الكتاب ٣ / ٢٨٦.

<sup>(</sup>۲) السابق ۱ / ۸۶.

<sup>&</sup>lt;sup>(T)</sup> السابق ۲ / ۲۰۹.

<sup>(</sup>۱) السابق ۲ / ۱۰۷.

فيه وأن تجعل ذلك خصلة قد استكملها كقولك: له حسب حسب الصالحين، وإن شئت نصبت فقلت: له علم علم الفقهاء كأنك مررت به في خال تعلم وتفقه (١).

- ويقول: «وتقول: أما العلم فعالم بالعلم، وأما العلم فعالم بالعلم فعالم بالعلم فعالم بالعلم فعالم الأول الذي لفظت به قبله كأنك قلت: أما العلم فعالم بالأشياء، وأما الرفع فعلى أنه جعل العلم الآخر هو العلم الأول، فصار كقولك: أما العلم فأنا عالم به، وأما العلم فما أعلمني به، فهذا رفع لأن المضمر هو العلم فصار كقولك: أما العلم فحسن»(١).

- ويقول: «... وهمو قولك: دخلوا الأول فالأول على قولك: واحدًا فواحدًا، ودخلو رجلاً رجلاً، وإن شئت رفعت فقلت: دخلوا الأول فالأول جعله بدلاً وحمله على الفعل كأنه قال: دخل الأول فالأول»(٣).

- ويقول: «وتقول إن قريبًا منك زيدًا إذا جعلت "قريبًا منـك" موضعه، وإذا جعلت الأول هو الآخر قلت: إن قريبًا منك زيد»(٤).

عَشِ بِيانَ العناصرِ التي يُعتِنع استبدال بعضها يبعض في سياق محدد..

- يقول: «ولا يكون أين إلا للأماكن كما لا يكون متى إلا للأيسام والليالي .. وأجر "أين" في الأماكن مجرى "متى" في الأيام»(٥) .

<sup>(</sup>۱) سيبويه : الكتاب ١ / ٣٦١.

<sup>(</sup>۲) السابق ۱ / ۳۸۵.

<sup>(</sup>۲) السابق ۱ / ۳۹۸.

<sup>(</sup>١٤٢ / ٢ : السابق : ٢ / ١٤٢.

<sup>(°)</sup> السابق: ١ / ٢١٩ – ٢٢٠.

- ويقول مبينًا أن الاستبدال الصحيح لا يكون إلا في إطار استبدال صحيح: «هذا باب منه استكرهه النحويون وهو قبيح فوضعوا الكلام فيه على غير ما وضعت العرب، وذلك قولك: ويح له وتب، وتبًا لك وويحًا، فحعلوا التب بمنزلة الويح؛ وحعلوا ويح بمنزلة التب فوضعوا كل واحد منهما على غير موضعه الذي وضعته العرب، ولابد لويح مع قبحها أن تحمل على تب، فأما النحويون فيحعلونها بمنزلة ويح، ولا تشبهها، لأن تبًا تستغنى عن "لك"، ولا تستغنى ويح عنها»(١).

- ويقول: «والأسماء<sup>(٢)</sup> لا تجرى بحرى المصادر، الا ترى أنك تقول: «هو الرجل علمًا وفقهًا ولا تقول هو الرجل حيلاً وإبلاً»<sup>(٣)</sup>.

- ويقول: «ولو قلت التني ببارد كان قبيحًا، ولو قلت: التنسى بتمر كان حسنًا ألا ترى كيف قبح أن يضع الصفة موضع الاسم»(أ).

- ويقول : «الا ترى أنك لو قلت : مررت بهـو الرحـل لم يجـز و لم يحسن ولو قلت : مررت بهذا الرحل كان حسناً جيالاً»(<sup>(2)</sup> .

## ثانيًا: الفعل:

قبل أن نعرض للنهج الاستبدالي في إطار قسم الفعل نبود أن نشير إلى أن سيبويه حدد الإطار التوزيعي للأفعال بلزوم وقوعها بعد واحد من الحروف الآتية : إنْ، لو، قد، سوف، لمّا، لم، هلّا، لولا، لوما، ألا، وحروف الاستفهام

<sup>(</sup>١) سيبويه : الكتاب ١ / ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) يقصد بالأسماء هنا أسماء الأحناس، والمصادر عنده أسماء.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سيبويه : الكتاب ١ / ٣٨٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> السابق 1 / ٢٦٩، والصفة عنده نوع من الأسماء، انظر كتابى : الاسم والصفة في النجــو العربـي، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٥) سيبويه: الكتاب ٢ / ٨٨.

في أصل الاستخدام فإن استحدم اسم بعدها كنان على إضمار فعل، يقول سيبويه: «ولو بمنزلة إنَّ، لا يكون بعدها إلا الأفعال، فإن سيقط بعدها اسم ففيه فعل مضمر في هذا الموضع تبني عليه الأسماء، ومن ذلك قول العرب: ادفع الشر ولو إصبعا، كأنه قال : ولو دفعته إصبعًا، ولو كبان إصبعًا» (١) ، ويقول : «وذلك أن من الحروف جروفًا لا يذكر بعدها إلا الفعيل؛ ولا يكون الذي يليها غيره مظهرًا أو مضمرًا، فمما لا يليه الفعل إلا مظهرًا: قد، وسوف، ولما، ونحوهن، فإن اضطر شاعر فقدم الاسمَ وقبد أوقع الفعيل على شيء من سببه لم يكن حد الإعراب إلا النصب، وذلك نحو: لم زيدًا اضربه، لأنه يضمر الفعل إذا كان ليس مما يليه الاسم ... وأما ما يجوز فيه الفعل مظهرًا ومضمرًا، مقدمًا ومؤخرًا ولا يستقيم أن تبتدأ بعده الأسماء : فهلا ولولا، ولوما وألا ... وحروف الاستفهام كذلك لا يليها إلا الفعل، إلا أنهم توسعوا فيهما فابتدءوا بعدها الأسماء، والأصل غير ذلك، ألا تراهم يقولون : همل زيــد منطلق؟ ... فإن قلت هل زيدًا رأيت وهمل زيد ذهب قبح، ولم يجز إلا في الشعر؛ لأنه لما احتمع الاسم والفعل حملوه على الأصل»(٢).

ولقد كان استجدام سيبويه للنهج الاستبدالي في إطار قسم الفعل تحقيقًا لما ياتي:

۱- بعد أن بين سيبويه أنواع الفعل الثلاثة: الماضى والمضارع والأمر بذكر الصيغ الأصلية التي يرد عليها كل نوع منها ولا يرد عليها الآخر (٢) بين أن الأمر منها لا يقع موقع المضارع

Age of the second

<sup>(</sup>۱) سيبويه : الكتاب ١ / ٢٦٩ - ٢٧٠.

<sup>(</sup>۲) السابق ۱ / ۹۸ – ۹۹.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> السابق ۱ / ۱۲.

فى أصل الاستخدام، يقول: «والوقف قوطهم: "اضرب" فى الأمر، لم يحركوها لأنها لا يوصف بها، ولا تقع موقع المضارعة»(١)، ويقول: «ولا يجوز فعلت فى موضع أفعل إلا فى مجازاة»(١)، ويقول فى موضع آخر: «وتقول: إن فعل فعلت فيكون فى معنى: إن يفعل أفعل»(١)، لكن سيبويه يتنبه إلى أن الماضى يستخدم استخدام المضارع خروجًا على الأصل لغرض أسلوبى فيقول: «... كما تقول: والله لا فعلت ذاك أبدًا تريد معنى لا أفعل»(١).

٧- لبيان أن للأفعال الناقصة القيمة التركيبية التي للأفعال التامة في سياقات عددة، مع التنبيه إلى الفرق بينهما، يقول: «... وإن شئت قلت: كان أخاك عبد الله، فقدمت وأخرت كما فعلت ذلك في ضرب لأنه فعل مثله، وحال التقديم والتأخير فيه كخاله فتي ضرب إلا أن اسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد، وتقول : كناهم كما تقول : ضربناهم، وتقول: إذا لم نكنهم فمن ذا يكونهم كما تقول إذا لم نضربهم فمن يضربهم» (٥)، ويقول : «وتقول : من كان أخاك ومن كان أخوك، كمنا تقول : من ضرب أباك إذا جعلت تقول : ما ضرب أباك إذا جعلت الأب الفاعل، وتقول ما كان أخاك إلا زيد كقولك : ما ضرب أخاك إلا

<sup>(</sup>١) سيبويه: الكتاب ١ / ١٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> السابق ۲ / ۵۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> السابق 1 / ١٦.

<sup>(</sup>١) السابق ٣ / ١٠٨.

<sup>(°)</sup> السابق ١ / ٤٥ – ٤٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> السابق ۱ / ۰۰.

- ٣- ليان أن ثمة أفعالاً تقع في سياقات محددة ولا تقع في سياقات أخرى، يقول: «... وذلك أنه لا يجوز لك أن تقول للمخاطب اضربك، ولا اقتلك، ولا ضربتك، لما كان المخاطب فاعلاً وجعلت مفعوله نفسه قبح ذلك؛ لأنهم استغنوا بقولهم اقتل نفسك وأهلكت نفسك عن الكاف ههنا وعن إياك» (١) ، ويقول: «... لو قلت: يظن نفسه فاعلة وأظن نفسي فاعلة، على حد يظنه وأظنني ليجزئ هذا من ذا لم يجزئ كما أجرأ أهلكت نفسك عن أهلكتك فاستغنى به عنه (١) ، ويقول وإذا أردت برأيت رؤية العين لم يجز رأيتني لأنها حينئذ بمنزلة ضرب (١).
  - 3- لاختبار تعدى الفعل إلى مفعولين أو إلى مفعول واحد، ولكني يصل إلى حكم صحيح استبدل بالفعل فعلاً لازمًا نصب اسمًا بعد استيفاء فاعله فانتهى إلى الحكم بنفى مفعوليته يقول : «... وذلك قولك : ضربت عبد الله قائمًا، وذهب زيد راكبًا، فلو كان بمنزلة المفعول الذي يتعدى إليه فعل الفاعل نحو عبد الله وزيد ما جاز في ذهبت»(3).
- ٥- للنظر في علاقة الحالة الإعرابية بالمعنى في سياق محدد، ولكي يصل إلى تحديد هذه العلاقة استبدل حالة الجزم في الفعل في سياق محدد بحالة النصب، ثم بحالة الرفع، يقول: «وتقول: كتبت إليه أن لا تقول ذاك، وكتبت إليه أن لا تقول ذاك، فأما الجزم فعلى الأمر، وأما النصب فعلى قولك: لئلا يقول ذاك، وأما الرفع فعلى فعلى الأمر، وأما النصب فعلى قولك: لئلا يقول ذاك، وأما الرفع فعلى

<sup>(</sup>١) سيبويه: الكتاب ٢ / ٣٦٦.

<sup>(</sup>۲) السابق ۲ / ۳۲۷.

<sup>(</sup>٢) السابق ٢ / ٣٦٨.

<sup>(1)</sup> السابق ١ / ٤٤.

معنى قولك : لأنك لا تقول ذاك، أو بأنك لا تقول ذاك، تخبره بأن ذا قد وقع من أمره»(١) .

## ثَالُثًا: الحرف:

والحرف المقصود هنا قسمًا من أقسام الكلم ليس حرف مبنى، بل هـو حرف معنى، فالاستبدال يجرى على حروف المعانى، أما الإبدال فعلى حـروف المبانى وقد استخدم سيبويه النهج الاستبدال فى إطار هـذا القسـم تحقيقًا لما يأتى:

۱-لبيان الاختلاف في التحليل النحوى إذا وقعت "إنْ" موقع "إما" في سياق محدد، يقول: «وما يجرى ما بعدها ههنا على الابتداء وعلى الكلام الأول، ألا ترى أنك تقول قد كان ذلك إما صلاحًا وإما فسادًا كأنك قلت: قد كان ذلك صلاحًا أو فسادًا ولمو قلت: قد كان ذلك إن صلاحًا وإن فسادًا كان النصب على كان أخرى»(٢).

Y-لبيان أن استبدال الفاء بالواو في سياق محدد يفسد المعنى، يقول : «و تقول لا تأكل السمك و تشرب اللبن، فلو أدخلت الفاء ههنا فسد المعنى، و تقول: لا يسعنى شيء و يعجز عنك فانتصاب الفعل ههنا من الوجه الذي انتصب به في الفاء إلا أن الواو لا يكون موضعها في الكلام موضع الفاء»(٢).

٣-لبيان أن حرفا ما يستخدم في سياق محدد لا يستبدل به غيره وإن كان من نوعه يقول: «وقالوا يا للعجب ويا للماء .. وكل هذا في معنى التعجب والاستغاثة، ولم يلزم في هذا الباب إلا "يا" للتنبيه ... ولا يكون مكان

<sup>(</sup>١) سيبويه: الكتاب ٢ / ١٦٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> السابق ۱ / ۲۹۸.

<sup>(</sup>T) السابق ۲ / ۲۲ - ۲۲.

"يا" سواها من حروف التنبيه نحو أى، وهيا، وأيا لأنهم أرادوا أن يميزوا هذا من ذلك الباب الذي ليس فيه معنى استغاثة ولا تعجب»(١).

# تقارض الأقسام في الاستبدال:

ونعنى به استبدال عنصر لغوى ينتمى إلى قسم من أقسام الكلم بعنصر لغوى ينتمى إلى قسم غيره في سياق لغوى صحيح، وذلك على النحو الآتى:

۱ - استبدال المضارع باسم الفاعل، ويعلل سيبويه صحة هذا الاستبدال في سياق محدد بقوله: «وإنما ضارعت أسماء الفاعلين أنك تقول: إن عبد الله ليفعل فيوافق قولك: لفاعل، حتى كأنك قلت: إن زيدًا لفاعل فيما تريد من المعنى، وتلحقه هذه اللام، ولا تلحق فعل اللام»(۱۲)، وينبه سيبويه إلى أن وقوع المضارع موقع اسم الفاعل لا يعنى أنه أصبح اسمًا بقوله في «ويبين لك أنها ليست أسماء أنك لو وضعتها موضع الأسماء لم يجز ذلك، ألا تسرى أنك لو قلت: إن يضرب يأتينا وأشباه هذا لم يكن كلامًا(۱۲).

Y-استبدال المضارع في سياق محدد بالمصدر، واستبدال المصدر به يقول سيبويه: «كأنه إذا قال: هنيئًا له الظفر فقد قال: ليهنئ له الظفر وإذا قال: ليهنئ له الظفر فقد قال: هنيئًا له الظفر، فكل واحد منهما بدل من صاحبه»(1).

ولعل هذا هو الموضع الوحيد الذي استخدم فيه سيبويه لفظ "بدل" في الدلالة على استبدال عنصر لغوى بآخر<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) سيبويه: الكتاب ٢ / ٢١٧ - ٢١٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> السابق ۱ / ۱۶.

<sup>(</sup>T) السابق ١ / ١٤ - ١٥، وانظر ١ / ٢٠، ١٣٠، ١٦٤، ج٢، ص ١٣٢.

<sup>(1)</sup> سيبويه : الكتاب ١ / ٣١٧.

<sup>(°)</sup> قارن هذا به Troupeau, p. 37 هارن هذا به

- ٣- استبدال اسم الفاعل بالماضى فى سياق محدد، يقول سيبويه: «... وهذا شبيه فى النصب لا فى المعنى بقولـ تبارك وتعالى: حاعل الليل سكنًا والشمس والقمر حسبانًا، لأنه حين قال: حاعل الليل فقد علم القارئ أنه على معنى جعل، فصار كأنه قال: وجعل الليل سكنًا، وحمل الثانى على المعنى»(١).
  - ٤- استبدال الاسم بالحرف في سياق محدد: يقول: وكل موضع حاز فيه الاستثناء بـ "إلا" حاز بغير، وحرى مجرى الاسم الذي بعد إلا لأنه اسم منزلته وفيه معنى إلا»(٢).
- ٥- استبدال الحرف بالاسم في سياق محدد، يقول: «واعلم أن "لا" قد تكون في بعض المواضع بمنزلة اسم واحد هي والمضاف إليه ليس معه شيء، وذلك نحو قولك: أخذته بلا ذنب، وأخذته بلا شيء، وغضبت من لا شيء، وذهبت بلا عتاد، والمعنى ذهبت بغير عتاد، وأخذته بغير ذنب (أ).
- 7- استبدال الحرف بالفعل في سياق محدد: يقول سيبويه: «وذلك قولك: ليس زيد ذاهبًا، ولا أحوك منطلقًا، وكذلك ما زيد ذاهبًا ولا معن خارجًا» أ، وقد نبه سيبويه إلى أن "ما" لا تقع في كل سياق ترد فيه ليسفقال: «كما أن ما لم تقو قوة ليس، ولم تقع في كل مواضعها» (٥٠).

<sup>(</sup>١) سيبويه : الكتاب ١ / ٢٥٦.

<sup>(</sup>۲) السابق ۲ / ۳٤۳.

<sup>(</sup>۲) السابق: ۲/۳۰۳.

<sup>(</sup>۱) المسابق ۱ / ۲۰.

<sup>(°)</sup> السابق ١ / ١٢٢ - ١٢٣.

ظاهر مما قدمنا أن النهج الاستبدالي عند سيبويه أساس منهجي منضبط في التحليل النحوى استطاع به أن يجدد الأقسام الموقعية الكبرى بتقسيمه للكلم إلى ثلاثة أقسام، ثم عاد إلى كل قسم فبيّن بهذا النهج أنواعه، والعلاقات الاستبدالية بين كل نوع، والإطار التوزيعي له، وصولاً إلى تحديد العناصر الاستبدالية التي يمكن أن يحل أحدها محل الآخر في سياق كلامي محدد، والعناصر غير الاستبدالية التي لا يمكن لأحدها أن يحل محل الآخر، ولم تكن العناصر الاستبدالية عنده مقتصرة على العناصر المفردة، بل امتدت لتشمل أنواعًا من الضمائم والجمل.

وقد استطاع بالاستبدال أيضًا أن يحدد المواقع الوظيفية التي تشغلها هذه العناصر الاستبدالية، ولم يغفل العلامة الإعرابية ولا الحالة الإعرابية، بوصفهما عنصرين قابلين للاستبدال في لغة معربة وبيان أثر استبدال علامة إعرابية بأخرى، أو حالة إعرابية بأخرى، في تغير التركيب مع صحته أو فساده، ثم تغير التحليل النحوى تبعًا لذلك، وقد عنى سيبويه أيضًا بما اصطلحنا علية بتقارض الأقسام في الاستبدال فبين أن نوعًا من الأفعال قد يستبدل بنسوع من الأسماء، وأن اسمًا قد يستبدل باسم، وأن حرفًا قد يستبدل باسم، وأن حرفًا قد يستبدل بفعل في سياقات لغوية محددة، ولكنه نبه إلى أن ذلك لا يعنى انتقال العنصر اللغوى من القسم الذي ينتمى إليه إلى القسم الذي وقع معه في علاقة استبدالية، فذلك أمر مشروط بسياق محدد ورد به الاستعمال لا يجوز في غيره.

ولا يظنَّن ظانٌ إننا نحمل على سيبويه تصورًا حديثًا لم يخطر لـه بـال، فما عرضنا شيئًا من هذا النهج إلا موثقًا بنصوص سيبويه، ومن البدهي أن

سيبويه لم يعرض جوانب هذا النهج، على النحو الذى فصلناه فى موضع واحد من كتابه، ولم يستخدم ما استخدمناه من مصطلحات، ذلك بأنه -كما قلنا- لم يعن ببيان الأسس المنهجية التى يصدر عنها، فلم يضطر إلى وضع مصطلحات لها، بل عمد إلى الاستخدام العملى المباشر لهذه الأسس مراوحًا بينها فى كثير من الأحيان، وعكننا أن نقول: إن ما قدمناه فى هذا البحث هو "إعادة تركيب" لهذا النهج الشائع فى كتابه فى مواضع متناثرة متباعدة بعد أن قرأنا كتابه كله قراءة مستأنية متأملة ولعل من المفيد الآن أن نقارن بين تصور التوزيعين لهذا النهج وتصور سيبويه له مبينين أوجه الالتقاء وأوجه الافتراق:

# أولاً : أوجه الالتقاء :

(1)

- ١- يلتقى التوزيعيون وسيبويه في الاعتماد على الأساس الشكلي البعيد عن الأسس العقلية المفترضة والنواحي الدلالية، وكثيرًا ما ترد كلمة المعنى عند سيبويه دالة على المعنى الـتركيبي لا الـدلالي، والمعنى الـتركيبي العنى الـتركيبي meaning مصطلح معروف عند الوصفيين من علماء اللغة (١).
- ٢-الاستبدال عند كل منهما نهج أساسى للوصول إلى تحديد العماصر اللغوية
   وبيان توزيعها ومواقع استبدالها.
- ٣-يلتقى كل منهما فى أن العناصر الاستبدالية هى العناصر المرقعية التى تتوارد
   على مرقع وظيفى واحد فى سياق كلامى محدد.
- ٤- من اليسير أن نجد للأنماط التوزيعية الثلاثة نظائر في كتباب سيبويه، فكل فرد من أفراد اسم الجنس عنده مثلاً معادل توزيعي للآخر، وبين استم الجنس أو علم الشخص عند سيبويه مثلاً والضمير علاقة اشتمال إذ يقع

Fries, C.C.: The structure of English, New York, 1952, p. 106, 173 ff.

كل منهما في كل المواقع التي يقع فيها الضمير، ولا يقع الضمير في كل المواقع التي يقع فيها اسم الجنس أو علم الشخص، فهما مثلاً يوصفان ولا يوصف الضمير، وبين اسم الجنس واسم الفاعل مثلاً توزيع متقاطع، إذ يمكن أن يقعا في سياق لغوى واحد حينًا، ولا يمكن ذلك في حين آخر، وبين أين مثلاً ومتى توزيع متكامل حين يكون الأول استفهامًا عن المكان والثاني استفهامًا عن الزمان ولا يقع أي منهما في سياق يقع فيه الآخر(١).

٥- يظهر الفرق بين الاستبدال عند سيبويه أساسًا منهجيًا، والإبدال أو البدل عنده ظاهرة صوتية أو صوتية صرفية، وبعض هذا الفرق ملحوظ عندهم بين المصطلحين substitution وmutation.

# ثانيًا : أوجه الافتراق :

1- التوزيعية مذهب متكامل له أصوله النظرية وإجراءاته العملية ومصطلحاته المحددة، والاستبدال فيه يقوم بدور أساسى فى تقطيع الكلام إلى المورفات، وهي الوحدات الصغرى للكلام عندهم، وتصنيفها وتجميعها في مورفيمات، وتصنيف المورفيمات وتجميعها في أنواع، ثم تجميع أنواع المورفيمات في أقسام موقعية، أما الاستبدال في كتاب سيبويه فهو أساس من أسس منهجية تعمل معًا جنبًا إلى جنب، وهو يبدأ مباشرة بالأقسام الموقعية دون نظر إلى المراحل التي قبلها من التقطيع والتصنيف والتجميع، والحق أن ما قام به التوزيعيون أمر يقتضيه إحكام المنهج وتحليل الجملة إلى أصغر عناصرها، لكن ليس له أثر يذكر في صحة الاستبدال إذا وصلنا إلى الأقسام الموقعية الصحيحة دون شرح للمراحل التي تسبقها فقد وصل

<sup>(</sup>١) انظر كتابي : الاسم والصفة في النحو العربي والدراسات الأوروبية ص ٢٤ وما يعلها.

سيبويه إلى الأقسام الموقعية دون مرور بالوحدات الصغـرى و لم يـود ذلك الله خطأ في النهج الاستبدالي عنده.

٢- استخدم التوزيعيون مصطلحات محددة لهذا النهج، أهمها:

- الاستبدال Substitution

- البديل – Substitute

- المجموعة الاستبدالية Substitution Class

- الإطار الاستبدالي Substitution Frame

- الجدول الاستبدالي Substitution table

- الاختبار الاستبدالي Substitution test

... إلخ كما استخدموا مصطلحات لبيان أنماط التوزيع هي :

- المعادل التوزيعي م distributional equivalent

- التوزيع التقابلي Contrastive

- التوزيع التكاملي complementary

أما سيبويه فلا نكاد نظفر عنده من بين كلمات كثيرة غير محددة إلا عصطلحين أثنين أحدهما الموقع وهو يقابل position أو الوظيفة function من complementary والآخر التعاقب / المعاقبة، وهو يوافق التوزيع التكاملي complementary من هنا مكان لزامًا علينا ونحن نعرض للنهج الاستبدالي عنده أن نستخدم مصطلحات التوزيعيين إذا انطبقت على ما يقدمه سيبويه من وصف للمادة اللغوية وتحليل لها.

٣- الغاية من النهج الاستبدال في إطاره التوزيعي واضحة عند التوزيعيين
 وتتمثل في الوصول إلى تحليل دقيق للجملة يحقق مبدأين أساسين هما:
 بساطة الوصف والتحليل والاقتصاد فيه.

ولا يظهر من استخدام سيبويه لهذا النهيج أن تلك غايته بل تنحصر غايته في حل مشكلات جزئية كثيرة تعرض لأجزاء التركيب لا تبلغ أن تكون منهجًا واضحًا متكاملاً في تحليل الجملة.

وبعد، فالنظر في الأوجه التي التقى فيها سيبويه بالفكر اللغوى المعاصر يدل دلالة قاطعة على أن سيبويه سبق عصره بقرون عديدة، وأنه يتبوأ مكانة مرموقة في تاريخه الفكر اللغوى العالمي.



رَفَّحُ معب (لرَّحِمُ الْهُجِّنِي (سِيلنم (لاَئِمُ لُولِفِرُه وَكُرِين (سِيلنم (لاَئِمُ لُولِفِرُه وَكُرِين

# وظائف اللغة

م. أ. ك. هاليـداي

ترجمه عن الإنجليزية ومهد له: أ. د. محمود أحمد نحلة



لا يزال الدرس النجوى العربى القديم في حاجة إلى قراءة معاصرة تفيد من اتجاهات الدرس الحديث، ومناهجه، وطرائقه في رصد الظواهر اللغوية، ومعالجتها على نحو مضبوط، ويمكن الكشف بها عن ظواهر لم يعرض طا النحاة القدماء ومن صدر عن منهجهم من المحدثين، أو عرضوا لها ولكن لم يوفوها حقها من البحث الكاشف لها والحيط بها. وليس من شك في أن أجيالاً من الباحثين -وبخاصة من اتصل منهم بعلم اللغة الحديث دراسة وفهما حاولوا، ويحاولون الآن الإفادة من جهود علماء اللغة المحدثين في أوربا وأمريكا في تجديد نظرتهم لتراثنا النحوى كله، والكشف عن كنوزه المحبوءة، وإثرائه، والإضافة إليه، وإبراز عناصر القوة فيه، وإصلاح ما قد يكون فيه من حوانب النقص والقصور.

والنحاة العرب لم يعرفوا مصطلح "الضمائر المنعكسة" pronouns pronouns وإن عرفوا بعض ما يدخل فيه، ويندرج تحته، وعرفه نحاة بعض اللغات الأخرى، واستخدموا لما يدل عليه مصطلحًا بديلاً هو "الأفعال المنعكسة"(١) reflexive verben وهم يرون أن الضمير يكون منعكسًا إذا كان مفعولاً للفعل، متحدًا coreferential مع الفاعل أو عائدًا إليه (٢)، والأفعال المنعكسة عندئذ هي الأفعال التي يكون معها الفاعل والمفعول به متطابقين أو عائدين إلى شخص واحد (٢).

وقد عرف نحاة العربية هذه الظاهرة من خلال درسهم لما أسموه "أفعال القلوب" وهي عند بعضهم سبعة أفعال: ظن، رحسب، وحال، وزعم، وعلم

Gerbe, P.: Grammatik der deutschen Gegenwartssprache Duden 4 (1) (Mannheim 1973) S. 75.

Perlmutter, D. & Soames, S. Syntactic Argumentation and the Structure of (1) English (U.S.A. 1979) p.9.

Helbig, G. & Deutsche Grammatik (Leipzig 1980) S. 65.

(إذا لم تكن بمعنى عرف)، ورأى (إذا لم ترد رؤية العين)، ووحد (إذا لم ترد وإذا لم ترد وحدان الضالة)(1). وأضاف إليها بعضهم "عدم"، و"فقد" إذا كانتا للدعاء، و"هَبْ" (بمعنى احسب)(٢) وذكروا أن من خصائصها "أنك تجمع فيها بين ضميرى الفاعل والمفعول فتقول: علمتنى منطلقًا ووحدتك فعلت كذا، ورآه عظيمًا، وقد أحرت العرب عدمت وفقدت مجراها، فقالوا: "عدمتني وفقدتني"(٦). ولما كان هذا من خصائص "أفعال القلوب" فقد نصوا على أن ذلك لا يجوز في غيرها، بل يتوصل إلى التعبير عن هذا المعنى في غير افعال القلوب بطريقة أخرى سنعرض لها.

ونود قبل الخوض في وصف هذه الظاهرة تركيبيًا ودلاليًا أن نعرض لما جاء عنها في كتب النحو العربي، لنقف على ما وصلوا إليه فيها، ونعرف أي مدى بلغوه في الكشف عنها والإحاطة بها:

جاء في كتاب سيبويه: «هذا باب لا تجوز فيه علامة المضمر المخاطب، ولا علامة المضمر المتكلم، ولا علامة المضمر المحدث عنه الغائب، وذلك أنه لا يجوز لك أن تقول للمخاطب: اضربك، ولا اقتلك، ولا ضربتك، لما كان المخاطب فاعلاً وجعلت مفعوله نفسه قبح ذلك، لأنهم استغنوا بقولهم اقتل نفسك وأهلكت نفسك، عن الكاف ها هنا وعن إياك.

وكذلك المتكلم، لا يجوز له أن يقول أهلكتُنِي ولا أهْلِكُني لأنه جعل نفسه مفعوله فقبح، وذلك لأنهم استغنوا بقولهم أنفع نفسي عن "ني"، وعن "إياى".

<sup>(</sup>۱) سيبويه : الكتاب. تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة ١٩٦٦-١٩٨٧) ٣٦٧/٢، الزعنشرى: المفصل في علم العربية (بيروت د.ت) ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>۱) الزمخشرى : المفصل ص ۲۹۲، الرضي : شرح الكافية لابن الحاحب (القاهرة ۱۳۱۰هـ) ۲۸۰/۲. الزمخشرى : المفصل ص ۲۹۲.

وكذلك الغائب لا يجوز لك أن تقول ضربه إذا كان فاعلاً وكان مفعوله نفسه، لأنهم استغنوا عن الهاء وعن إيا بقولهم ظلم نفسه وأهلك نفسه، ولكنه قد يجوز ما قبح ها هنا في حسبت وظننت وخلت، وأرى وزعمت، ورأيت إذا لم تعن رؤية العين، ووحدت إذا لم ترد وحدان الضالة، وجميع حروف الشك، وذلك قولك حسبتني وأراني ووحدتني فعلت كذا وكذا، ورأيتني لا يستقيم لي هذا، وكذلك ما أشبه هذه الأفعال، تكون حال علامات المضمرين المنصوبين فيها إذا جعلت فاعليهم أنفسهم كحالها إذا كان الفاعل غير المنصوب.

ومما يثبت علامة المضمرين المنصوبين هاهنا أنه لا يحسن إدخال النفس هاهنا، لو قلت يظن نفسه فاعلة وأظنن نفسى فاعلة على حد يظنه وأظنني ليجزئ هذا من ذا لم يجزئ كما أجزأ أهلكت نفسك عن أهلكتك، فاستغني به عنه ... وإذا أردت برأيت رؤية العين لم يجز رأيتنبي، لأنها حينه ذيمنولة ضربت ().

وحاء فيه أيضًا: «ولا يجوز أن تقول ضربتُنِسي، ولا ضربتُ إياى، لا يجوز واحدٌ منهما لأنهم استغنوا عن ذلك بضربتُ نفسى، وإياى ضربتُ»<sup>(٢)</sup>.

هذان النصان النفيسان من كتاب سيبويه تردد صداهما من بعد في كتب النحاة الخالفين، وأضاف بعضهم إلى ما جاء فيهما تفصيلات من الأهمية عكان، سنعرض لها إن شاء الله.

ويمكننا أن نلحظ في كلام سيبويه ما يأتي :

Contract to the second of the second

<sup>(</sup>۱) سيبويه: الكتاب ٢ / ٣٦٦ – ٣٦٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> السابق ۲ / ۳۱۲.

١- فهم سيبويه ظاهرة "الانعكاس" كما فهمها نحاة الغرب، دون أن يضع لها مصطلحًا خاصًا كما فعلوا، بل جعلها جزءًا من تعديه الفعلل إلى المفعول، فالرجل يدرك ما حددوا به معنى "الانعكاس" وهو أن يوقع الفاعل الفعل بنفسه، فيكون الفاعل مفعولاً به، وعبارته صريحة في ذلك: «... لما كان المخاطب فاعلاً، وجعلت نفسه مفعوله ...»، «... لا يجوز له أن يقول أهلكتني ولا أهلكني لأنه جعل نفسه مفعوله ...».

٢- حدد سيبويه الضمائر التي تحمل هذا المعنى بضمائر النصب والجر المتصلة وهي ياء المتكلم وكاف المحاطب، وهاء الغائب، ثـم "إيـا" مقدمة مضافًا إليها ضمائر التكلم والخطاب والغيبة، واستبعد بذلك أن تحمل ضمائر الرفع هذا المعنى، ومثل هذا نجده عند نحاة الألمانية، إذ ينصون على أن الضمائر المنعكسة لا تستخدم إلا في حالتي النصب والجر، ولا يمكن أن تستخدم في حالة الرفع (١).

٣- ذكر سيبويه أن هذه الضمائر ترد مباشرة مع بعض الأفعال، وقد ترد مسبوقة يكلمة "نفس" أو "إيا"، وواضح أن سيبويه يسبوى بين قولك: ضربت نفسى، وإياى ضربت، ومع أنه يمنع: ضربت إياى، فقد أورد فى موضعين من كتابه شاهدًا يدل على استخدامه، وهو قول ذى الإصبع العدواني:

كَأَنَّا يَوْمَ قُرَّى إِ نُمَا نَقْتُلُ إِيَّانَا(٢)

أى : نقتل أنفسنا، وقد حمل سيبويه هذا الشاهد على الضرورة.

Grebe, P. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache Duden 4 S. 276. (۱) مييويه: الكتاب ٢ / ١١١، ٣٦٢، والرضى: شرح الكافية ٢ / ١٤.

٤- ما ذكره سيبويه يدل على أن الأفعال مع الضمائر المنعكسة تتصرف تصرفها مع غيرها فترد ماضية، ومضارعة، وأفعال أمر، وقريب من ذلك موجود في غير العربية أيضًا كاللغة الألمانية، فإن الأفعال المنعكسة فيها تستخدم من حيث الزمن Tempus ودلالة الصيغة Mudus استخدام الأفعال غير المنعكسة (1).

٥- عرض سيبويه لتوزيع (٢) هذه الضمائر محددًا استحدامها الصحيح والمواضع التي تخرج فيها على الصحة النحوية، ويمكننا أن نوضح ذلك على النحو الآتي:

(١) أ - \* (أنا) ضربتني.

ب \* (أنت) ضربتك.

هر) ضربُهُ. · · · · (هو) ضربُهُ.

(٢) أ- (أنا) ضربتُ نفسي (إياى ضربتُ).

ب- (أنت) ضربت نفسك وإياك ضربت).

َحِ- (هو) ضربُ نفسته (إياه ضُرَّبُ). 💮

(٣) أ - \* (أنا) طننتُ نفسي بحتهدًا.

ب- \* (أنت) ظننت نفسك محتهدا

ج- \* (هو) ظنّ نفسُه مجتهدا

(٤) أ- (أنا) ظنتنى محتهدا

(1)

ب- (أنت) ظننتُكَ بَحْتَهَدا

ج- (هو) ظنّهُ مجتهدا

Perlmutter & Soames: Syntactic Argumentation, p. 8.

Helbig & Buscha: Deutsche Grammatik, S. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> انظر في توزيع الضمائر المنعكسة وغير المنعكسة في اللغة الإنجليزية :

عقارنة هذه المجموعات يتضع أن الضمائر المتصلة التي تتحد مع الفاعل أو تعود إليه نوعان: ضمائر مسبوقة بكلمة نفس، وضمائر غير مسبوقة بها، وحيث تجوز هذه لا تجوز تلك، وهي في الحالة الثانية مفعول مباشر للفعل، وفي الحالة الأولى انتقل حكم الضمير إلى كلمة نفس، فوقعت مفعولاً به، وأضيف الضمير إليها، والأفعال التي يرد معها ضمير المفعول عائدًا على ضمير الفاعل غير مسبوق بكلمة "نفس" أفعال محدودة، تكون مجموعة "مغلقة" من الأفعال حددها النحاة بعشرة أفعال، أما الأفعال التي يرد ضمير المفعول معها عائدًا على ضمير المفعول معها عائدًا على ضمير المفعول معها مسبوقًا بكلمة "نفس" فهي مجموعة "مفتوحة" تشمل سائر الأفعال.

وإذا جاز لنا أن نعتد الأمثلة التي وردت في رقم (١) بنية باطنة عميقة deep structure "تحولت" في الأمثلة التي وردت في رقم (٢) إلى بنية سطحية ظاهرة surface structure جاز لنا أن نعتد الأمثلة التي وردت في رقم (٣) بنية باطنة "تحولت" في الأمثلة التي وردت في رقم (٤) إلى بنية سطحية ظاهرة، وإذا جاز أن يكون الضمير المنعكس مسبوقًا به "نفس" أو "إيا" في رقم (٢)، فإنه لا يجوز أن يكون كذلك في رقم (٤)، ويجوز لنا بعد ذلك أن نضيع قاعدتين إجباريتين "تتولد" بهما الضميائو المنعكسة، وتشملان المادة اللغوية السابقة الواردة في كتاب سيبويه.

## القاعدة الأولى :

إذا كان الضمير مفعولاً أول لفعل من أفعال القلوب عائدًا على الفاعل كان ضميرًا منعكسًا.

#### القاعدة الثانية:

إذا كان الضمير عائدًا على الفاعل في غير أفعال القلوب مسبوقًا بكلمة نفس أو إيا كان ضميرًا منعكسًا.

وعلى أساس من هاتين القاعدتين يمكن استبعاد أن تكون الضمائر في

. . .

الأمثلة الآتية ضمائر منعكسة:

كذلك لا يمكن أن "تتولد" بهما التراكيب السطحية الآتية:

ولا يمكن بهما أيضًا إنتاج جمل "نحوية" في البنية السطحية مثل:

(۱۸) أ- \*نفسي ضربتني

ب- \*نفسك ضربتك

ج- \*نفسه ضربته

ولنشر الآن إلى ملحظ نراه ضروريًا في المادة اللغوية السابقة، فقد حكمنا على (١٤ ج): هو ضربه بأنها غير صحيحة نحويًا، بناء على القاعدة الثانية على أساس أن الضارب هو المضروب كما يمكن إيضاح ذلك بالطريقة الآتية:

هو ضربه

لكن هذه الجملة تحتمل أن يكون الضارب فيها غير المضروب، فلا يعود فيها ضمير المفعول على ضمير الفاعل، كما يمكن إيضاح ذلك بالطريقة الآتية:

هو ضربه ا ب

ولذلك لابد من العودة إلى البنية الباطنة التي تحتوى على الخبر المراد، فإذا كان الضارب فيها هو المضروب انطبقت عليها القاعدة الثانية فولدت منها الجملة الصحيحة نحويًا وهي: هو ضرب نفسه، وإن كان الضارب فيها غير المضروب تولدت هذه البنية: هو ضربه الصحيحة نحويًا، وبهذا نعلم أن من التراكيب السطحية الظاهرة ما لا يمكن الحكم عليه بالصحة النحوية أو انتفائها عنه إلا بعد العودة إلى البنية الباطنة العميقة، وهذا الأمر غير متحقق في المادة اللغوية السابقة إلا في ضمير الغائب.

ولعل من اللازم الآن أن نختبر انطباق القاعدتين اللتين وضعناهما بناء على ما ورد من أمثلة في كتاب سيبويه على مادة لغوية مستعملة في أوثق نص عربي وأجدره بالاعتماد عليه، وهو القرآن الكريم، والأمر في القاعدة الأولى هين ميسور، إذ الضمائر المنعكسة "تولد" بها مع مجموعة "مغلقة" من الأفعال محددة كما ذكرنا بعشرة أفعال، فإذا ذهبنا نلتمس لها دليلاً من القرآن الكريم وحدنا أنه لم يرد من أفعال القلوب التي يعود مفعولها الأول على فاعلها غير الفعل المضارع "يرى" مسندًا إلى ضمير المتكلم، وذلك في قوله تعالى:

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَانَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ الْخَرُ اللَّهُ وَاللَّالْخَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وغير الفعل "رأى" ماضيًا مسندًا إلى ضمير الغائب كما في قوله تعالى:

والقاعدة منطبقة عليهما، فالضمير مفعول أول لفعل من أفعال القلوب عائد على الفاعل، فهو إذن ضمير منعكس.

فإذا تتبعنا استخدام القرآن الكريم لأفعال القلوب التي وردت فيه استخدامًا انعكاسيًا وهي : ظن، وحسب، ورأى، وعلم، تبين لنا أن القرآن الكريم يدخل في عدد من المواضع "أنَّ" على الضمير المنعكس على الفاعل، وأكثر ما يكون مع الغائب منعًا للبس الذي أشرنا إليه في المثال (١٤)، وذلك في قوله تعالى :

- ﴿ وَطَنُوا أَنُّهُمْ قَدْ كُذِيُوا ﴾ (یوسف: ۱۱۰) - ﴿ فَظَنُوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا ﴾ (الكهف: ٥٣) - ﴿الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُورَ بِهِمْ﴾ (البقرة: ٢٤٩) - ﴿ قَالَ الَّذِينَ عَظْنَونَ أَنَّهُمْ مُلاَّقُو اللَّهِ ﴾ (البقرة: ٢٤٩) - ﴿وَتَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهُدُونَ﴾ (الأعراف: ٣٠) - ﴿ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا ﴾ (الكهفّ : ١٠٤) - ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءَ ﴾ (الجحادلة: ١٨) - ﴿ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدُ صَلُّوا ﴾ (الأعراف: ١٤٩)

وظاهر أن الضمير إذا اتصل بالضمير دون أن تفصل بينهما "أنّ" فقيل: فظنوهم، أو : يحسبونهم، أو : رأوهم، أدى ذلك إلى اللبس في البنية السطحية الظاهرة فالضمير عندئذ يحتمل العودة على الفاعل فيكون ضميرًا منعكسًا، والعودة على غير الفاعل فيكون غير منعكس.

والقرآن الكريم يلجأ إلى ذلك أيضًا إذا كان القاعل مفصولاً عن ضمير النصب المنعكس عليه، إذ لا يمكن عندئذ اتصال الضمير بالفاعل، فوسطت "أنَّ" بينهما، كما في قوله تعالى :

- ﴿ وَطَنَّ أَهُلُهَا أَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا ﴾ (يونس: ٢٤) - ﴿ أَلاَ يَظُنُّ أُولَـٰكَ أَنْهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴾ (المطففين: ٤) - ﴿ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِي أَذْ مَحُكَ ﴾ (الصافات: ١٠٢) وقد فصلت "إنَّ" المكسورة الهمزة بين الفاعل الظاهر والضمير المنعكس عليه في موضع واحد في قوله تعالى :

وعلى أساس مما عرضناه من مادة لغرية ينبغى أن نعود إلى القاعدة الأولى التي وضعناها بناء على ما ورد في كلام سيبويه والنحاة من بعده، فنجرى عليها التعديل الآتي :

## القاعدة الأولى:

إذا كان مع أفعال القلوب ضمير عائد على الفاعل كان ضميرًا منعكسًا.

وننتقل الآن لننظر فيما تنطبق عليه القاعدة الثانية من القرآن الكريم، فقد ورد فيه قوله عز وجل:

| (البقرة : ١٣٠) | - ﴿ إِلاَّ مَنْ سِنَفِهُ نَفْسَهُ ﴾     |
|----------------|-----------------------------------------|
| (البقرة : ٢٣١) | - ﴿ فَقَدْ ظَلَّمَ نَفْسَهُ ﴾           |
| (النمل : ٤٤)   | - ﴿ظُلَمْتُ نَفْسِي﴾                    |
| (البقرة: ٤٥)   | - ﴿ظُلَّمْتُمُ أَنْفُسَكُمْ             |
| (الأحزاب : ٥٠) | - ﴿إِنْ وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ |
| (الحديد : ١٤)  | - ﴿ فَتَنَّمُ أَنْفُسَكُمْ ﴾            |
| (الأعراف: ٩)   | - ﴿خُسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾               |
| (يوسف : ٥٣)    | - ﴿وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي﴾              |

(البقرة :۲۰۷) ﴿ فَطْلِمُ نَفْسَهُ ﴾ (النساء: ١١٠) - ﴿ لَا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي ﴾ (المائدة : ٢٥) - ﴿وَنَسَوْنَ أَنْسَكُمْ ﴾ (البقرة: ٤٤) (البقرة : ١٨٧) ﴿ وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ (التوبة : ٣٦) - ﴿فَلا تُزكُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ (النجم: ٣٢) - ﴿رَكُونَ أَنْسَهُمْ (النساء: ٤٩) - ﴿ خَانُونَ أَنْفُسُهُمْ ﴾ (النساء: ١٠٧) ﴿ وَمَا نُضِلُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُم ﴾ (النساء: ١١٣) (الأنعام: ٢٦) ﴿ ﴿ وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ (الأعراف: ١٩٢) (الكهف: ۲۸) - ﴿وَاصِيرُ نَفْسُكُ ﴾ - ﴿وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ (إبراهيم: ٢٢)

وواضح أن القاعدة الثانية تنطبق انطباقًا تامًا على العبارات القرآنية مع تعديل طفيف فيها على النحو الآتي:

#### القاعدة الثانية:

إذا كان الضمير عائدًا على الفاعل في غير أفعال القلوب مسبوقًا بكلمة (نفس) أو جمعها (أنفس) كان ضميرًا منعكسًا.

وواضع آیضًا آن الضمیر فی النصوص السابقة لم یرد مسیوقًا بـ (إیّـــا)، لکن ورد فی کلام سیبویه ما یجیز نحو (إیای ضربتُ).

فوجب أن يضاف إلى القاعدة فتصبح:

#### القاعدة الثانية:

إذا كان الصمير عائدًا على الفاعل فتى غير أفعال القلوب مسبوقًا بكلمة (نفس) أو جمعها (أيفس) أو بكلمة (إيا) كان ضميرًا منعكسًا.

على أنا قد وجدنا في القرآن الكريم شاهدًا بني فيه الفعل للمجهـول، فلم ينعكس الضمير على الفاعل، بل انعكس على نائب الفاعل، وذلك في قوله تعالى :

- ﴿لاَ تُكَلُّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ ﴾ - ﴿لاَ تُكَلُّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ ﴾

من ثم وجب أن تعدل القاعدة مرة أخِرى لتصبيح :

#### القاعدة الثانية:

إذا كان الضمير عائدًا على الفاعل أو تأثبه فنى غير أفعال القلوب مسبوقًا بكلمة (إيا) كان ضمير منعكسًا.

ولما كبانت كلمة (نفس) أو جمعها، وكلمة (إيا) ترد كل منهما ملازمة للضمير المنعكس لا تنفك عنه، ولا ينفك عنها أو يذهب عن الضمير معنى الانعكاس، وتصبح الجملة التي يرد فيها "غير نحوية"، فإنسا نبيح لأنفسنا أن نطلق على الضمير المسبوق بكلمة (نفس) أو جمعها (أنفس)، أو المسبوق

بكلمة (إيا) مصطلح "ضميمة منعكسة" ليتيسير لنا الوصف الـتر كيبي والـدلابي لها.

# أولاً: الوصف التركيبي:

### أ- مع أفعال القلوب:

1- الضمائر المنعكسة مع أفعال القلوب لا تكون إلا ضمائر تكلم أو خطاب أو غيبة في محل نصب وتنعكس على الفاعل ضميرًا أو اسمًا ظاهرًا، غير مفصولة عنه، أو مفصولة عنه بـ (أنَّ) أو (إنَّ)، والنحاة يجعلون من خصائص هذه الأفعال أن ضمير الفاعل فيها يتعدى إلى ضمير المفعول، ولا يلتفتون إلى فاعلها الظاهر، ولا إلى توسط (أنَّ) أو (إنَّ) بـين الفاعل والضمير المنعكس عليه، لأن شأنها في ذلك شأن سائر الأفعال غير المنعكسة المتعدية إلى مفعولين، يقول ابن السراج: «ويجوز في باب ظننت وحسبت أن يتعدى المضمر إلى المضمر» (أنَّ).

ويقول الزمخشرى: «ومنها (أى من خصائصها) أنك تجمع فيها بين ضميرى الفاعل والمفعول فتقول: علمتنى منطلقًا، ووجدتك فعلت كذا، ورآه عظيمًا» (٢). وقال ابن يعيش فى شرحه لعبارة الزمخشرى: «وأما أفعال القلوب التى هى ظننت وأخواتها فإنه يجوز ذلك فيها ويحسن، فيتعدى "ضمير" الفاعل فيها إلى "ضمير" المفعول الأول دون الثانى فتقول؛ ظننتني غنيًا، وحسبتك غنيًا، وذلك لأن تأثير هذه الأفعال إنما هو فى المفعول الثانى، ألا ترى أن الظن والعمل إنما يتعلقان بالثانى، لأن الشك وقع فيه، والأول كان معروفًا عنده، فصار ذكره كاللغو فلذلك جاز أن

<sup>(</sup>١) ابن السراج: الأصول في النحو، تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي (بيروت ١٩٨٧) ٢ / ١٢١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الزمخشرى : المقصل، ص ۲۲۲.

يتعدى ضمير الأول إلى الثاني، لأن الأول كالمعدوم، والتعدى في الحقيقة إلى الثاني، وقوله: «رآه عظيمًا» في المثال، يريد: إذا كان المفعول الأول هو الفاعل المضمر في "رأى" فاعرفه»(١).

ويقول الرضى في شرح الكافية: «هذه الأفعال المذكورة في متن الكافية، ولفظة "هَبّ" بمعنى احسب، و"رأى" الحلمية يجوز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين متحدى المعنى نحو: علمتني قائمًا، وقال تعالى: ﴿إِنِّي أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ (٢) وقال السيوطى: «لا يجوز أن يكون الفاعل والمفعول ضميرين متصلين لشيء واحد في فعل من الأفعال إلا في ظننت وأحواتها، وفي فقدت وعدمت، قاله البهاء النحاس في تعليقه على المقرب» (٣).

۲- جوز بعض النحاة ورود الفاعل مع هذه الأفعال اسمًا ظاهرًا نحو: ظنه زيد قائمًا، فإذا كان الفاعل ضميرًا مستترًا يعود على المفعول الظاهر لم يجز نحو: زيدًا ظن منطلقًا<sup>(1)</sup> وقال الرضى: «والقياس جواز: ظن زيدٌ زيدًا قائمًا، أي نفسه»<sup>(0)</sup>.

والأصوليون من النحاة على أنه إن وحب القياس لشيء حكمًا، وحاز أن يأتي السماع بضده فالرأى الأخذ بالقياس حتى يرد ما يبين ذلك<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن يعيش : شرح المفصل (المنيرية، القاهرة د.ت) ٧ / ٨٨.

<sup>(</sup>۲) الرضى : شرح الكافية في النحو ٢ / ٢٨٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>(1)</sup> السيوطي : الأشباه والنظائر في النحو (بيروت ١٩٨٤) ٢ / ٥١.

<sup>(1)</sup> الرضى : شرح الكافية في النحو ٢ / ٢٨٦.

<sup>(°)</sup> السابق نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> انظر : ابن حنى، الخصائص، تحقيق محمد على النجار (القاهرة ١٩٥٢) ٧ / ١٢٥.

٣- يمكن أن يحل اسم آخر محل الضمير المنعكس، من ثم فالضمير المنعكس عنصر من العناصر المكملة للحملة، على أن هذا العنصر مطلوب من الفعل على وحه اللزوم، فلا يجوز حذفه، يقول ابن السراج: «... وإنما حقه أن يتعدى فعل المضمر إلى المضمر، وتكون أيضًا قد حعلت المفعول السذى هو فضلة في الكلام لا بد منه وإلا بطل الكلام»(١).

ولا يقتصر استعمال أفعال القلوب على الضمائر المنعكسة، بل كما تستعمل هذه الأفعال منعكسة تستعمل غير منعكسة فنقول مشلاً: ظننت زيدًا قائمًا، أو: ظننتُك قائمًا، أو: ظن زيدً عمرًا قائمًا.

4- لا يمكن أن ينعكس الضمير مع أفعال القلوب على "نائب الفاعل"، ولا أن تبنى هذه الأفعال للمجهول إذا اتصل بها ضمير منعكس، مع أنها أفعال متعدية إلى مفعولين، ومن ثم نعدها حالة خاصة من حالات التعدى، وتتفق هذه الأفعال من هذه الناحية مع الأفعال المنعكسة في اللغة الألمانية(٢).

٥- يطابق الضمير المنعكس مع هذه الأفعال الفاعل في الشخص والنوع و العدد.

7- يجوز أن يتقدم الضمير المنعكس مع هذه الأفعال على الفاعل، كما اتضح ذلك في المثال الذي أورده الرضى، وهو: ظنم زيد قائمًا (١٠)، فقد تقدم الضمير المنعكس، وفصل الفاعل بين المفعولين.

### ب- مع غير أفعال القلوب:

١- الضمائر المنعكسة مع هذه الأفعال ضمائر تكلم وحطاب وغيبة، مسبوقة
 بكلمة (نفس) أو جمعها (أنفس)، أو بكلمة (إيّا)، وبرى رايت أن الضمير

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ابن السراج : الأصول ۲ / ۱۲۱.

Grebe, P.: Grammatik der deutschen Gegenwartssprache Duden 4. S. 75. (7) الرضى: شرح الكافية ٢ / ٢٨٦.

قد يرد مسبوقًا بكلمة نفس، أو عين، أو وحه، (وفي العربية المتاعرة: روح، ذات، حال) مثل قتل نفسه، عز به نفسك، أهلكت روحي، أسلمت وحهي الله الله وقد رأينا أن نطلق على الضمير المنعكس المسبوق بكلمة نفس أو ما يشبهها مصطلح "ضميمة منعكسة"(٢).

٢- ترد الضميمة المنعكسة في القرآن الكريم في موقع المفعول به لفعل ماض، أو مضارع، أو أمر كما ظهر في الشواهد القرآنية التي ذكرناها. وقد ترد مفعولاً ثانيًا لفعل متعد إلى مفعولين من غير أفعال القلوب، وفي هذه الحالة يفصل الفاعل بين المفعولين كما في قوله تعالى :

- ﴿ وَيَحَذُّ رَكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ (آل عمران: ٢٨)

وترد مفعولاً به للمصدر كما في قوله تعالى :

- ﴿ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفِكُمْ أَنْسُكُمْ ﴾ ﴿ (الروم: ٢٨)

وقوله عز وعلا : ﴿

- ﴿ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ (غافر: ١٠) وترد مفعولاً به لاسم الفاعل كما في قوله جل وعز:

- ﴿ وَلَعَلَّكَ مَا خِعُ نَفْسَكَ عَلَى آثًا رَهِمْ ﴿ وَالْكَهِفَ : ٦)

وترد مفعولاً به لاسم الفعل كما في قوله سبحانه :

- ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾

Wright, W.: A. Grammar of the Arabic Language (Beirut 1974) II, p. 272. (۱) يطلق نحاة الإنجليزية على myself etc وأمالها مصطلح "الضمير المنعكس" ويطلق عليه بعضهم (compound pronoun) راجع:

Thomson & Martinet: A Practical English Grammar, Oxford 1980, p. 41, Zandvoort: A Handbook of English Grammar, London, 1975, p. 144.

وترد الضميمة المنعكسة في موقع الجرور بجرف حرر أصلى كما نحد ذلك في الشواهد القرآنية الآتية :

(آل عَمران : ٩٣) - ﴿ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ - ﴿ كُنَّبَ عَلَى نَفْسِهِ الزَّحْمَةَ ﴾ (الأنعام: ١٢) (يوسف : ۷۷) - ﴿ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ﴾ (طه : ۲۷) - ﴿ وَأَوْجُسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ﴾ - ﴿وَاصْطَلَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ (طه: ٤١) - ﴿ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ (البقرة: ٢٣٥) - ﴿هَذَا مَا كَنَزُتُمُ لِأَنْفُسِكُمْ (التربة: ٣٥) - ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ ﴾ (الإسراء: ٧) - ﴿شَهَدُنَا عَلَى أَنْفُسِنَا ﴾ (الأنعام: ١٣٠) - ﴿أَسَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ (المائدة : ۲۰) - ﴿كُذُّ بُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾ (الأنعام : ٤٢) - ﴿وَشَهَدُواعَلَىٰ أَنفُسِهم ﴾ (الأنعام: ١٣٠) - ﴿ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾ (الأنبياء : ١٤٠٠) - ﴿لَقَدِ اسْتُكْبَرُوا فِي أَنْفَسِهِمْ (الفرقان: ۲۱)

- ﴿أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ ﴾ (الزمر: ٥٣) ﴿ فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ ﴾ (البقرة : ٢٤٠) ﴿ فَإِنَّمَا تَكْسِيهُ عَلَى مُسْدِهِ (النساء: ١١١) - ﴿ وَلا يَرْغَبُوا مَأْتُنسِهِمْ عَنْ تَفْسِهِ ﴾ (التوبة : ١٢٠) - ﴿ فَمَن اهْ تَدَى فَإِنْمَا يَهْ تَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴾ - ﴿ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا مَشْكُرُ لَنَفْسِهِ ﴾ (العنكبوت : ٦) ﴿ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنْمَا نُجَاهِدُ لِنفسِهِ ﴾ ﴿ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا تَزُكَّى لِنَفْسِهِ ﴾ (فاطر: ۱۸) ﴿ وَمَنْ نَبْخُلُ فَإِنَّمَا نَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ (محمد: ۲۸) - ﴿ وَمَنَ نَكَتُ قُوانَمَا نَنكُتُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ (الفتح: ١٠) - ﴿ وَهُوْمَ مَا أُتِي كُلُ نَفْسُ تَجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا ﴾ (النحل: ١١١) ﴿ لِأَأْمُلِكُ لِنَفْسِي مَفْعًا وَلاَ صَرَّا ﴾ (الأعراف: ١٨٨) - ﴿أَسْتَخْلِصَهُ لِنَفْسِي﴾ (يرسف : ٥٤) - ﴿ وَالْمَا أَضِلُ عَلَى مَنْسِي ﴾ (سا: ٥٠) ﴿ وَمَا نَقَدْمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَبِرِ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ﴾ (البقرة : ١١٠)

· \_ w .

- ﴿ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبِدُونَ لَكَ يَقُولُونَ ﴾ (آل عمران: ١٥٤) - ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفَسِهِمْ حَرَجًا ﴾ (النساء: ٦٥) - ﴿ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا أَنْفُسِهِمْ ﴾ (الأنعام : ١٢٣) - ﴿ أُولَمُ بِيَنَّكُرُوا فِي أَنْسِهِمْ ﴾ (الروم : ۸) - ﴿فَلْأَنْفُسِهِمْ يَمْهُدُونَ﴾ (الروم: ٤٤) - ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لُولًا يُعَذَّبُنَا اللَّهُ ﴾ (الجحادلة: ٨) - ﴿ تُرْبَصْنَ مَا نَفْسِهِنَ ﴾ (البقرة: ٢٣٤) - ﴿وَقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ﴾ (البقرة : ٢٢٣) - ﴿ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ ﴾ (آل عمران: ١٦٨) - ﴿ وَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ مَصِيرَةً ﴾ (القيامة: ١٤) - ﴿ فَمَنْ أَنْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ﴾ (الأنعام : ١٠٤) - ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلْنَفْسِهِ ﴾ (فصلت : ٤٦) وترد الضميمة المنعكسة مع اسم الفاعل دون فاصل مجرورة بحرف ح أصلى كما في قوله تعالى: - ﴿ وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ ﴾ (الكهف: ٣٥) - ﴿ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ﴾ (التوبة : ١٧)

وترد مفصولة بـ (ولو)، كما في قوله حل شأنه :

وظاهر أن الضميمة المنعكسة المجرورة بحرف حرر أصلى غير محفوظة الرتب، كما هو شأنها إذا كانت غير منعكسة، فهي ترد بعد الفاعل، وبعد المفعول، ومقدمة على الفعل والفاعل، ومحصورة بـ (إلاً) وخبرًا لمبتدأ محذوف.

وترد الضميمة المنعكسة في موقع الجر بإضافة المصدر إليها كما في قوله جل شأنه :

وترد في موقع المحرور بحرف جر زائد في محمل رفع فاعلاً، كما في قوله تعالى :

٣- تعود الضميمة المنعكسة على ضمير بارز متصل، أو على ضمير مستتر، أو
 على اسم ظاهر كما ظهر في الشواهد السابقة.

٤- تطابق الضميمة المنعكسة ما تعود إليه في الشخص والنوع والعدد.

٥- من الممكن أن يحل محل الضميمة المنعكسة عنصر لغوى آخر، وليس في اللغة العربية أفعال لا تستخدم إلا منعكسة، على نحو ما نحد ذلك

مستجدمًا في اللغة الألمانية(١).

٦- يجوز أن تبنى الأفعال للمجهول مع الضميمة المنعكسة، على ألا تكون الضميمة المنعكسة نائب فاعل، بل يظل لها موقع النصب، كما فى قوله تعالى:

# - ﴿ لا تَكُلُفُ إِلا نَفْسَكَ ﴾ (النساء: ١٨)

٧- تستخدم الأفعال المتعكسة من حيث دلالة الصيغة والزمن استخدام الأفعال غير المنعكسة.

٨- يَجْوز أن ينحصرُ الضمير المنعكس عُليه، أي : ضمير الفّاعل، بـ (إلا)
 فينفصل، ولا تصبح هناك حاجة إلى كلمة "نفس" كما في قُوللْكُ : ما ضربك إلا أنت وقد أجازه النحاة (٢) .

٩- يجوز أن ترد الضميمة المنعكسة معطوفة على ضميمة غير منعكسة، كما
 في قوله تعالى :

# - ﴿ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَنِنَاءً كَمْ وَسَاءً مَا وَأَنِنَاءً كُمْ وَسَاءً مَا وَنَسَاءً كُمْ وَأَفْسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ﴾

(آل عمران: ٦١)

• ١ - ترد الضميمة المنعكسة عائدة على المفعول به كما في قوله تعالى :

إذ المفعول به هنا قاعل في المعنى، فالمعنى حوالله أعلم حعلهم يشهدون على أنفسهم، بدليل قرلهم في الإجابة عن السؤال الذي وجه إليهم:

Gerbe : Grammatik der deutschen Gegenwartssprache Duden 4 S. 76. (۱)
الرضى : شرح الكافية ٢ / ٢٨٦ / ٢

الست بربَّكُم ؟ قَالُوا بَلَى شَهِدُنَا، قال الزعشرى: «أى: على أنفسنا» (١) ومثل ذلك قوله تعالى:

- ﴿ وَأَنْسَاهُمُ أَنْسَهُمْ ﴾ (الحشر: ١٩)

١١ - قد ترد الضميمة المنعكسة مقلوبة، أى : آخذة موقع ما تعود عليه، تحقيقًا لغرض بلاغى، كما فى قوله تعالى :

- ﴿ سَوَلَتُ إِلَى نَفْسِي ﴾ (طه : ٩٦) بدل سولت لنفسى.

- ﴿ وَإِلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ﴾ (يوسف: ١٨) بدل: سولتم لأنفسكم أمرًا.

- ﴿ وَطَالِنَهُ قُدُ أَهَمَتُهُمُ أَنْفُسُهُمْ ﴿ [آل عمران : ١٥٤) بدل : أهموا انفسهم.

- وَلَبِنْسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ (المائدة: ٨٠) بدل:قدموا لأنفسهم ١٢- قد تقوم (ال) متصلة بـ (نفس) بوظيفة الضمير المنعكس كما في قوله تعالى:

- ﴿ وَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ﴾ (النازعات: ٤٠) ... أى: نفسه (٢) .

والآن بعد أن تم لنا الوصف التركيبي للضميمة المنعكسة يجدر بنا أن نعود إلى القاعدة الثانية التي وضعناها فنجرى عليها التعديل الأخير، حتى يمكن

<sup>(</sup>۱) الزمخشرى : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعبون الأقاويل فى وحوه التأويل (القاهرة ١٩٥٣) ٧ / ٢٧٧

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> الطبري : حاسم البيان عن تأويل آي القرآن (القاهرة ١٩٥٤) ٣٠ / ٤٨.

أن "تولد" بها كل الجمل الصحيحة التي ذكرناها، وتكون صالحة لتوليد غيرها من الجمل الصحيحة.

#### القاعدة الثانية:

الضميمة الاسمية التي تطابق ضميمة اسمية أخرى سابقة عليها في جملة واحدة هي ضميمة منعكسة.

ولما كانت هذه القاعدة تشمل الآن القاعدة الأولى، وتغنى عنها، فإنسا نختصر القاعدتين في قاعدة واحدة إجبارية هي:

#### القاعدة: (إجبارية):

الضميمة الاسمية التي تطابق ضميمة اسمية أخرى سابقة عليها في جملة واحدة هي ضميمة متعكسة.

#### ثانيًا: الوصف الدلالي:

۱- تتحقق العلاقة الانعكاسية في الأمثلة والشواهد السابقة بين عنصرين لعويين أحدهما منعكس والآخر منعكس عليه، والمنعكس عليه فيما أوردناه من أمثلة وشواهد يتسم بسمتين مميزتين distinctive features هما:
 [+ حي]، [+ بشرى].

۲- وردت العلاقة الانعكاسية في الأمثلة والشواهد السابقة تامة، لكن الرضى في شرح الكافية أشار إلى جواز أن تكون علاقة الانعكاس جزئية، فقد أورد المثال الآتي: رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: رأيتنى ومن معي، وأورد أيضًا قولهم: رأيتُماكَ تقول كذا(١)، فالضمير المنعكس هنا يعود على بعض المنعكس عليه.

<sup>(</sup>١) الرضى : شرح الكافية في النحو ٢ / ٢٨٥.

٣- يجوز أن تكون العلاقة الانعكاسية تبادلية reciprocal يصير فيها فعل
 الانعكاس متبادلاً بين الفاعلين، وذلك في نحو قوله تعالى :

وْأَكْثُرُ مَا يَكُونَ ذَلَكَ إِذًا كَانَ الْفَاعَلَ جَمَعًا.

٤- لا تتحقق العلاقة الانعكاسية -في غير أفعال القلوب- إلا من خلال حدث يمكن أن ينعكس على الفاعل أو يعود عليه، فإذا لم يكن الحدث صالحًا للانعكاس لم يصح استخدام الضميمة المنعكسة معه، ويتضح ذلك من الأمثلة الآتية:

أ- أتمت العمل.

ب- \* أتمت نفسى.

أ- تسلمت الجائزة.

ب- \* تسلمت نفسي.

أ- ذقت الطعام

ب- **\* ذت**ت نفسی

أ- قطفت الثمار.

ب- \* قطفت نفسى ... إلخ.

ه- يتحقق معنى الانعكاس دون ضميمة منعكسة ببعض صيغ الأفعال المزيدة
 التى تعبر عن معنى أفعال مجردة أو مزيدة مستخدمة مع ضميمة منعكسة،
 ومن ذلك صيغة (افتعل)، كما يتضح ذلك فيما يأتى :

- المرأة غسلت ثيابها.

\* المرأة غسلت المرأة (إذا كانت المرأة في الموضعين شخصًا واحدًا) المرأة غسلت نفسها

المرأة اغتسلت

وقد عرض برو کلمن لبعض ذلك، فذكر أن صيغة (تفعّل) صيغة العكاسية له (فَعّل) مثل: تكبّر (= كبّر نفسه) sich gross machen وذكر أن صيغة (تفاعل) (= ادعى النبوة لنفسه) sich als propheten stellen، وذكر أن صيغة (تفاعل) صيغة انعكاسية له (فاعل) مثل: تقاتلوا (= قاتلوا أنفسهم) bekämpfen، وقال: نادرًا ما تحمل صيغة (تفاعل) معنى الادعاء مثل: تناوم (= ادعى النوم لنفسه) sich schlafend stellen، كما ذكر أن كلاً من صيغة (انفعل) مثل: انهزم، و (استفعل) صيغة انعكاسية له (أفعل) مثل: استوحش (انفعل) مثل: انهزم، و (استفعل) صيغة انعكاسية على رغبة شخص في تحقيق شيء لنفسه، مثل: استغفر (١٠).

على أن لهذه الصيغ معانى أخرى تجدها مبسوطة فى كتب الصرف، وقد أفرد لها أحد الباحثين كتابًا(٢).

<sup>(</sup>۱) Brockelmann, C. : Arabische Grammatik (Leipzig 1960) S. 38 - 40. التحق (۱۹۸۱). التحق (۱۹۸۱).

وقد تتبعت ما ذكره الرضى فى شرح الشافية من معانى هذه الصيغ مما قد يدل على الانعكاس، فلم أحده أثبت لـ (انفعل) المعنى الذى ذكره بروكلمن لها، لكنه قال فى (تَفَاعل): تغافلت: أظهرت من نفسى الغفلة، وأثبت لـ (نفعًل) معنى التكلف، وهو حمل النفس على أمر فيه مشقة، مثل: تحلم، وتمرًّا، أى: تكلف الحلم والمروءة، وقال فى: (افتعل): والظاهر أنه لاتخاذك الشيء أصله لنفسك، فاشترى اللحم أى: عمل شواء لنفسه، وامتطاه: جعله لنفسه مطية، وكذا: اغتذى، وارتشى، واعتاد، وقال فى (استفعل): استعجلت زيدًا أى: طلبت عجلته، فإذا كان بمعنى عجلت، فكأنه طلب العجلة من نفسه (أ).

ثم قال بعد أن سرد معانى الصيغ: «واعلم أن المعانى المذكورة للأبواب المتقدمة هي الغالبة فيها، وما يمكن ضبطه، وقد يجيء كل واحد منها لمعانى أخر كثيرة لا تضبط، كما تكررت الإشارة إليه»(٢).

7- ينبغى ألا تلتبس الضميمة المنعكسة (نفسه) وأخواتها بالضميمة المؤكدة التى تتفق معها لفظًا وتختلف معنى، فهى في الأولى عنصر إحبارى دال على انعكاس الحدث على الفاعل، ولا يمكن حذفه دون أن تختل الجملة تركيبًا ودلالة، وهى في الثانية عنصر اختيارى يؤكد اسمًا في الجملة برفع الاحتمال عنه، وحذفه لا يخل برتكيب الجملة، ولا يمعناها الأصلى، إذا استغنينا عن المعنى الإضافي الذي يفيده التوكيد.

وأريد أن ألفت في ختام هذا البحث إلى أن بعض الشعراء المعاصرين الخذوا يستخدمون الضميمة المنعكسة استخدامًا يخرج بها عن القاعدة، لا

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> السابق ۱ / ۱۱۳.

جهلاً منهم بها، بل احتراء عليها، ومن هؤلاء الشاعر محمد أبو دومة، فقال في بعض قصائده:

- لكنى لم أعبأ بى. لم أتريث

واصلت لعلى أغفر لي إثمي<sup>(١)</sup>

وقال في موضع آخر':

- بغيبته أسافر فيه، أدخله لأعرفني

وأومن بي<sup>(٢)</sup> .

وبعد، فهذا هو الوصف الـتركيبي والـدلالي للضمائر المنعكسة، وما تتصل به من أفعال تسمى أفعالاً منعكسة أيضًا، عرضت لـه من خلال المادة اللغوية الواردة في القرآن الكريم، وما ورد في كتب النحو العربي الـتراثي، وأفدت فيه من مناهج الدرس اللغوى الحديث والمعاصر عند الغربيين، ومن نحاة بعض اللغات الأخرى في رصدهم لهذه الظاهرة في لغتهم، ومن نظرات بعض المستشرقين، ولعلى أكون بهذا البحث قد حلوت غامضًا، أو استدركت فائتًا، أو أضفت جديدًا.

<sup>(</sup>١) محمد أبو دومة : أتباعد عنكم فأسافر فبكم (القاهرة ١٩٨٨)، ص ٥٤.

<sup>(</sup>۲) السابق، ص ۸۷.

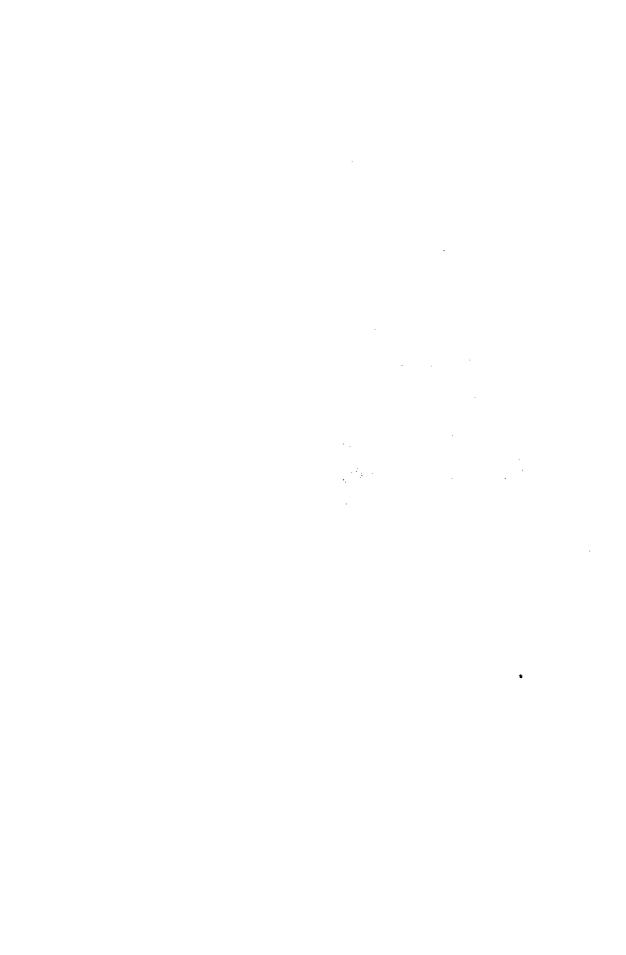

# رَفَعُ بعبر (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْمُخَرِّي رسيلنس (لاَيْنُ (الِفِرُوفِي بِسَ

النهج الاستبدالي في كتاب سيبويه

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

#### التمهيد للرجمة:

صاحب هذا البحث علم شامخ من أعلام مدرسة لندن في علم اللغة هو مايكل ألكسندر كيركوود هاليداى، ولد في ليدز - يوركشاير بإنجلترا سنة ١٩٢٥ مايكل ألكسندر كيركوود هاليداى، ولد في ليدز - يوركشاير بإنجلترا سنة ١٩٢٥ مايداى (١٩٨٩ - ١٩٧٥) مديرًا لإحدى المدارس، وقام بعد تقاعده بدور أساسي في جمع المادة اللهجية الخاصة بشمال إنجلترا في كتاب هارولد أورتون : مسح عام للهجات الإنجليزية الخاصة بشمال إنجلترا في كتاب هارولد أورتون : مسح عام للهجات الإنجليزية Survey of English Dialects

حصل هاليداى على البكالوريوس فى اللغة الصينية وآدابها من جامعة لندن، ودرس بعد تخرجه علم اللغة فى جامعة بكين، ثم فى كامبردج، حيث حصل على الدكتوراه سنة ١٩٥٥.

بعد أن شغل بعض الوظائف في كامبردج وإدنبره انتقل إلى الكلية الجامعية بلندن سنة ١٩٦٣ ليعمل مديرًا لمركز أبحاث الاتصال، حيث أدار مشروعين بحثيين مهمين أحدهما عن الخصائص اللغوية للإنجليزية العلمية، والثاني عن علم اللغة وتعليم الإنجليزية. وفي سنة ١٩٦٥م عين أستاذًا لعلم اللغة العام بالكلية الجامعية بلندن، وقد ظل يعمل بها حتى نهاية عام ١٩٧٠م.

فى المدة من ٧٧ - ١٩٧٣م كان زميلاً لمركز الدراسات المتقدمة فى العلوم السلوكية فى ستانفورد بكاليفورنيا، ثم عمل أستاذًا لعلم اللغة فى جامعة إلينوى فى المدة من ٧٣ - ١٩٧٥. وفى بداية ١٩٧٦م أصبح رئيسًا لقسم حديد لعلم اللغة بجامعة سيدنى وظل يشغل هذا المنصب حتى تقاعد سنة ١٩٨٧، وظل يعمل به بعد التقاعد.

درّس في الجمعية اللغوية التابعة للمعاهد الصيفية اللغوية الأمريكية : في (إنديانا) ١٩٧٣، وفي (أو كلاهوما) ١٩٦٦، وفي

العضوية الشرفية للجمعية سنة ١٩٧٨، كما عمل أستاذًا زائرًا في حامعات ييل، وبراون، ونيروبي.

في عام ١٩٦٩ منحته جامعة نانسي بفرنسا سنة ١٩٦٩م الدكتوراه الفحرية، وفي الفحرية، وفي الفحرية، وفي عام ١٩٨٩م منحته جامعة سنجابور درجة الأستاذية الفحرية، وفي عام ١٩٨٩م حصل على جائزة دافيد راسل للبحث المتميز في تعليم الإنجليزية من المجلس الوطني لمعلمي الإنجليزية بأمريكا.

ولايزال للرحل حتى كتابة هذه السطور عطاؤه العلمى الوافر، وهو يهتم في أبحاثه الحالية بعلم الدلالة، ونحو الإنجليزية المعاصرة، والتطور اللغوى في الطفولة الباكرة، وعلم اللغة النصى، والاستخدام اللغوى، والتطبيقات التعليمية لعلم اللغة، والذكاء الاصطناعي، كما تشمل اهتماماته اكتساب اللغتين الأولى والثانية، والشعرية، والاضطرابات اللغوية.

لقد كان هاليداى أنيه تلامذة فيرث، وأكثرهم وعيًا بأفكار أستاذه واستيعابًا لها، وقد استطاع أن يمنح هذه الأفكار الوضوح والتماسك اللذين كانت تفتقر إليهما، وأن يضع منذ وقت مبكر إطارًا نظريًا محكمًا لنظرية لسانية تقوم على أفكار فيرث، يشاركه فيها بعض زملائه حتى سمُّوا (الفيرثيين الجدد).

على أن هاليداى لم يكتف عا تمثله من أفكار فيرث، بيل وسَّع دائيرة معارفه، وأفاد من مصادر أحرى كثيرة في وضع نظرية محكمة للوصف اللغوي صالحة للتطبيق على لغات مختلفة، ومازال يطورها ويعدّها حتى ظنّ بعض الباحثين أنه عدل أحيرًا عن أفكاره المبكرة، واتجه بالنظرية اتجاهًا آخر حديدًا.

والحق أن نظريته مرت عراحل ثلاث. بدأت أولاهما بالبحث الـذى نال به درجة الدكتوراه سنة ١٩٥٥ ونشره سنة ١٩٥٩ بعنوان (لغة الصينيينية)

التاريخ السرى للمغول)

"The Language of the Chinese. Secret History of the Mongols" وقد استطاع فيه أن يضع إطارًا نظريًا متماسكًا تعالج من خلاله العلاقات بين الوحدات اللغوية معالجة منهجية، ثم اتضحت معالم النظرية في هذه المرحلة بالبحث الذي اكتمل قبل وفاة أستاذه فيرث ونشره عام ١٩٦١م وعنوانه فصائل نظرية النحو Categories of the Theory of Grammar وقد سميت النظرية في هذه المرحلة "نحو المقياس والفصيلة" Scale and Category.

وقد بدأت معالم النطور في هذه النظرية تظهر منذ منتصف العقد السادس من القرن العشرين، وتنامي هذا التطور حتى أصبح يعد مرحلة ثانية في حياة النظرية. وقد أفضى هذا إلى بزوغ نموذج أشد إحكامًا أطلق عليه علم اللغة النظامي Systemic Grammar أو النحو النظامي Systemic Grammar من أهمية بالغة فيه.

وقد حملت ملامح التطور توجهًا وظيفيًا جعل بعض الباحثين يطلق على نموذج هاليداى في هذه المرحلة "النحو النظامي الوظيفي". على أن هذا التوجه الوظيفي لم يكن بمعزل عن التوجه الاجتماعي، بل ظهر الميل الواضح إلى دمجهما معًا مع اهتمام متنام بالظواهر الدلالية.

أما المرحلة الثالثة فيمكن التأريخ لها بكتاب هاليداى : مدخل إلى النحو الوظيفى (سنة ١٩٨٥) An Introduction to Functional Grammar إذ كان لمرة اهتمامه المتزايد بوظائف اللغة فى المجتمع وما يعبر عنها من تراكيب. وقد وضع به أسس نظرية وظيفية غبر منبتة الصلة عن الأسس المنهجية التى قام عليها فكرة اللغوى فى المراحل الثلاث، بل إن نحوه النظامى يمثل المرتكز الأساسى

لنحوه الوظیفی؛ ومن هنا تمیزت نظریته الوظیفیة عن نظریتین وظیفیتین معاصرتین إحداهما نظریة النحو الوظیفی عند سایمون دك Simon Dik والأحرى نظریة النحو الوظیفی التوحیدی عن كای Kay.

وفى العام نفسه الذى أصدر فيه هذا المدخل إلى النحو الوظيفي ظهر له كتاب شاركته فيه زوجته الهندية الأصل رقية حسن عنوانه :

Language, Context, and text: aspects of language in social -Semiotic Perspective (Oxford University Press, 1985).

والبحث الذي أقدمه اليوم مترجمًا هو الفصل الثاني من هذا الكتاب في طبعته الثانية (١٩٨٩) التي أعيد إصدارها سنة ١٩٩٠ من ص١٥٠ - ٢٨. وترجع أهمية هذا الفصل إلى أنه محضه لوظائف اللغة التي أصبحت تمثل محور النظرية. ولم يقتصر الرحل فيه على التنظير بل عمد إلى التطبيق المفصل على نصين أحدهما شعرى والآخر نشرى وبين على نحر شديد الوضوح والعمق كيف تحققت فيهما وظائف اللغة. وأرجو أن يكون في هذه الترجمة إشراء للدراسة اللغوية العربية المعاصرة بمتابعة الحديث عن نظرية لم يتح لها ما ينبغي من الاهتمام في العالم العربي.

# 

رَفْحُ عِب ((رَّحِيُ (الْهِجْنَ يُ (سِّلِيَن (ونِيْ) (الِهْزوی/سِ

#### مدخيل:

ماذا نفهم من مصطلح "وظائف اللغة" ؟ لعل المقصود من كلمة وظيفة في أبسط معانيها أن تكون مرادفة لكلمة "استعمال"؛ لذلك حين نتحدث عن وظائف اللغة فنحن لا نعنى إلا الطريقة التي يستعمل بها الناس لغتهم أو لغاتهم إن كان لهم أكثر من لغة. وإذا عبرنا عن ذلك بصورة عامة قلنا إن الناس ينجزون بلغتهم أشياء كثيرة، أى أنهم يتوقعون أن ينجزوا بالكلام والكتابة والاستماع والقراءة عددًا كبيرًا من الأهداف المختلفة والأغراض المتباينة. ومن المستطاع أن نحاول تعداد هذه الأهداف والأغراض وتصنيفها بطريقة أو بأحرى، وقد حاول عدد من العلماء أن يقوموا بذلك آملين أن يجدوا إطارًا عامًا، إلى حدّ ما، أو نظامًا لتصنيف الأغراض التي من أحلها يستخدم الناس لغتهم.

ثمة عدد من التصنيفات المألوفة لوظائف اللغة، منها مثلاً ذلك التصنيف الذي قدمه مالينوفسكي واقترن بعمله في السياق situation والمعنى واقترن بعمله في السياق situation والمعنى وقد أشرنا إليه قبلاً. لقد قسم مالينوفسكي (١٩٢٣) وظائف اللغة إلى فئتين واسعتين: مقامية pragmatic وسحرية magical. ولقد كان بحكم كونه متخصصًا في علم الإنسان (الأنثروبولوجيا) مهتمًا بالاستخدامات العملية أو المقامية للغة، (ثم قسمها بعد ذلك إلى فرعين: فاعلة active وروائية narrative من جهة، ومن جهة أخرى كان مهتمًا بالاستخدامات الطقوسية أو الدينية.

<sup>(\*)</sup> أشكر للدكتورة / ماحدة السباعى الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية، بكلية الآداب حامعة الملك سعود مراجعتها الدقيقة لهذه النرجمة.

على أن هناك تصنيفًا مختلفًا حدة الاختلاف اقترن باسم عالم النفس النمساوى كارل بيولىر K. Bühler اللذى اهتم بوظائف اللغة من وحهة نظر لا تعنى كثيرًا بالتقافة culture لكن بالفرد. لقد ميز بيولر بين اللغة التعبيرية expressive، واللغة التمثيلية واللغة التعبيرية هي التي تتجه إلى النفس، أي إلى المتكلم، واللغة النزوعية هي التي تتجه إلى المخاطب، واللغة التمثيلية هي التي تتجه إلى مائر الموجودات، أي إلى أي شيء غير المتكلم أو المخاطب.

لقد استخدم بيولر الإطار التصورى الموروث عن أفلاطون: التمييز بين المتكلم والمخاطب والغائب، وهذا بدوره مأخوذ عن النحو (كان مصدره النحو البلاغى الذى جاء قبل أفلاطون) وهو يقوم على حقيقة أن الأنظمة الكلامية في كثير من اللغات الأوربية (عا فيها اليونانية القديمة) دارت حول فصيلة الشخص، مفرقة بين الشخص الأول وهو المتكلم، والشخص الثانى وهو المتحاطب، والشخص الثالث وهو كل ما عداهما. على هذا الأساس اعترف بيولر بثلاث وظائف للغة وفق توجيهها إلى شخص أو آخر من الأشخاص الثلاثة. وقد تبنت مدرسة براغ خطته، ووسعها من بعد رومان ياكوبسون الثلاثة. وقد تبنت مدرسة براغ خطته، ووسعها من بعد رومان ياكوبسون الرسالة poetic وظائف أخرى: الوظيفة الشعرية poetic وتوجه إلى المسفرة الرسالة والوظيفة التعاملية transactional وتوجه إلى الشفرة الرسالة channel والوظيفة الماوراثية أو الواصفة message وتوجه إلى الشفرة channel

لقد تبنى خطة بيولر وطورها في اتجاهات مختلفة المربى الإنجليزي حيمس بريتون (١٩٧٠) الذي اقترح إطارًا يتألف من الوظائف التعاملية والتعبيرية والشعرية للغة. لقد اهتم بريتون بتطوير (قدرات الكتابة) عند

الأطفال في المدرسة، وتمسك بالرأى القائل إن الكتابة تطورت أول ما تطورت في سياق تعبيرى expressive، ثم اتسعت القدرة "متحهة" إلى الكتابة التعاملية من جهة، والكتابة الشعرية من جهة أخرى. واللغة التعاملية هي تلك التي تؤكد على دور المشارك، على حين أن التأكيد في اللغة الشعرية يكون على دور الكاتب أكثر منه على دور المتلقى.

وقد قدم دزموند موریس (۱۹۹۷) فی دراسته الشائقة عن الجنس البشری من وجهة نظر متخصص فی السلوك الحیوانی تصنیفًا آخر لوظائف البشری من وجهة نظر متخصص فی السلوك الحیوانی تصنیفًا آخر لوظائف اللغة یتمثل فی الحدیث الإخباری exploratory والحدیث المتلطف grooming فالأول یقوم علی تبادل المعلومات، ویبدو أن موریس کان یعنی ضمنًا أنه یاتی أولاً علی الرغم من أنه یظهر آخرًا فی تاریخ حیاة أطفال البشر. والثانی کما هی الحال عند بیولر وبریتون وظیفة تعییریة، والثالث حدده بأنه حدیث للحدیث، یؤدی وظائف جمالیة، علی حین أن الرابع ترشرة مهذبة لا معنی لها تستخدم فی المناسبات الاجتماعیة، وهو ما أطلق علیه مالینوفسکی قبل أربعین عامًا "اتصال المجاملة" وسیلة لتسهیل عامًا "اتصال المجاملة" وسیلة لتسهیل حین یستخدم الناس تعبیرات مثل "یوم جمیل، ألیس کذلك؟" وسیلة لتسهیل المهمة الاجتماعیة، و تجنب الاحتکاك.

وعلى الرغم من أن التصنيفات تبدو حدّ مختلفة، وأن كلاً منها يستخدم مصطلحات مختلفة عن الأحرى، وعلى الرغم من أن أحدًا منهم -باستئناء بريتون- لم يقرأ ما كتبه الآخرون، فهناك تماثل كبير بينهم، وهو ما يمكن أن نوضحه بوضع تصنيفاتهم في حدول واحد يعرضها في صفوف على النحو الذي يكون فيه التماثل رأسيًا، فكل مدخل يماثل على نحو أكثر أو أقل ما فوقه

وما تحته. وحين نفعل هذا نستطيع أن نراها جميعًا تسلّم بأن اللغة تستعمل للحديث عن أشياء (إخبارية - روائية - تمثيلية)، وهمى كلها تسلم بأن اللغة تستخدم لتحقيق أهدافى وأهدافك؛ تعبيرًا عن النفس، وتأثيرًا فى الآخرين (مزاحية - تعبيرية - نزوعية - فاعلة). وثمة أيضًا وظيفة ثالثة للغة تتمثل فى الجانب الجمالى أو التصوير الجازى.

#### الجدول رقم (١)

|           | <u> </u>                              | y karangan da | N.A.                                    | 21 - 42 |         |        |
|-----------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------|---------|--------|
|           | e i dia dia dia dia                   | مقامية        | 1                                       |         | نرية    | سح     |
| مالينوفسك | روائيـــة                             | ـة            | . فاعل                                  |         |         |        |
| (1917)    | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |               |                                         |         |         |        |
| بيولر     | تمثيلية                               | نزوعية        |                                         | تعبيرية |         |        |
| (1988)    | غائب                                  | مخاطب         |                                         | متكل    |         |        |
| بريتون    | ـية ،                                 | تبادل         |                                         | تعبيريا | بة      | شعر    |
| (1947)    | إخبارية إ                             | نزوعية        | 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |         |         |        |
| موریس     | حديث                                  | ىدىث          | <b>&gt;</b>                             | حديث    | ث       | حديہ   |
| (1977)    | إخباري                                | نلطف          | i.                                      | مزاجي   | ىافى    | استكث  |
|           | استخدام إخباري                        | ، للتأثير     | تخدم تبادلى                             | اس      | م محازی | استخدا |
|           | موجه إلى المحتوى                      | سيطرة على     | دعم                                     | تعبير   | طقوسي   | شعرى   |
| :         |                                       | : الآخر :     | متبادل                                  | ذاتی    | -       |        |

ملحوظة: الأحزاء المظللة تمثل الاستخدامات التي لم يوردها المؤلف المذكور أمامها.

#### الوظيفة خاصية جوهرية للغة:

ما قام به أمثال هؤلاء العلماء كان في أساسه بناءً لإطار تصورى، من نوع ما، عصطلحات غير لغوية، ناظرين إلى اللغة من الخارج، ومستخدمين هذا الإطار وسيلة لتفسير الطرائق المختلفة التي يستخدم بها النباس اللغة. وعلى أساس من كل هذه التفسيرات لوظائف اللغة يمكننا أن نقول إن الوظيفة تعادل الاستعمال، فمفهوم الوظيفة مرادف لمفهوم الاستعمال. بيد أنه كي نواصل أبحاثنا الخاصة بنا علينا أن نخطو خطوة أخرى، خطوة تفسر الاختلاف الوظيفي، لا بوصفه اختلافًا في استخدام اللغة، بل بوصفه بنية ذاتية، أو أساسًا محضًا لتكوين اللغة نفسها، ولوضع النظام الدلالي على وجه الخصوص.

بعبارة أخرى سوف تُفسر اللغة لا بوصفها مجرد استحدام للغة، بل بوصفه خاصية جوهرية للغة نفسها، وشيئًا أساسيًا في تطور النظام الدلالي، فكأنما نقول إن تنظيم أية لغة طبيعية يفسر في ضوء نظرية وظيفية.

ما أحب أن أقوم به هنا هو أن أوضح الأساس الوظيفي للغة من خلال تحليل جملة واحدة، وهو أمر محفوف بالمخاطر؛ لأن ثمة دائمًا خطرًا يتمثل في أن تعدّ بعض السمات العارضة التي هي خاصية لجمل معينة سمات أساسية للنحو بصفة عامة، فطبيعي أن السمات التي تظهر في جملة معينة لابدّ أن تكون سمات عارضة بالنسبة للنظام اللغوى كله. إنها السمات التي اخترناها في هذا المثال. وعلى ذلك ففي تفسير الجملة نحاول أن نربط ما نقوله بالفصائل العامة وعلى ذلك ففي تفسير الجملة نحاول أن نربط ما نقوله بالفصائل العامة وعلى ذلك ففي تفسير الجملة نحاول أن نربط ما نقوله بالفصائل العامة

دعنا نمعن النظر في الجمل الآتية : أو اتركي قبلة في الكأس، ولن أطلب نبيلًا

هذه جملة من قصيدة إنجليزية مشهورة في أوائل القرن السابع عشر الميلادى (بن جونسون: إلى سيليا) إنها ليست البيت الأول، كما يمكن أن نتصور ذلك بسهرلة. إنها في الحقيقة البيت الثاني. ولن أشغل بالبيت الأول الآن، بل أريد أن أقوم بنوع من التعليق التحليلي على هذه الجملة، لا بوصفه على أية حال - جزءًا من تحليل أدبى، بل يوصفه تدريبًا لسانيًا نطابق به السمات التي توضح النقطة العامة وهي الأساس الوظيفي للغة.

#### : Experiential Meaning المعنى التجربي

دعنا إذن ننظر أولاً إلى هذه الجملة من وجهة نظر تتصل بمعناها بوصفه التعبير عن نوع ما من العمليات: واقعة ما، حدث، حالة، أو أية ناحية أخرى، يمكن إدراكها في عالم الواقع، ترتبط به بعلاقة رمزية من نبوع ما. فبإذا نحن حملناها على ظاهرها إلى حد ما أمكن تفسيرها على النحو الوارد فيي الجدول الآتي (جدارل رقم ٢):

الجدول رقم (۲) النزكيب التبادلي

| 1    | ب نبيدً | ، أطا | (أنا) لن   | و | في الكأس   | قبلة | اتركى | أنت        |
|------|---------|-------|------------|---|------------|------|-------|------------|
|      | طلب     |       | (انام      |   |            | i    | ŀ     | (انت)      |
| شىء  | عملية   | نفی   | فاعل حقيقي |   | ſ          | ľ    |       | فاعل حقيقي |
| بحال | منطوقة  | . ,   | قائل       |   | . ظرف مکان | هدف  | عملية | فاعل نحوى  |

ولنتأمل كلمة (اتوكي): إذا أخذناها وحدها سوف نفسرها بأنها نوع من العمليات، بتحديد أدق: حدث ما. ثم هناك كلمة (قبلة) والمفروض أنها نوع من الأشياء على الرغم من أنه ليس واضحًا كل الوضوح أى نوع من الأشياء تكون، وهي مجال الحدث أو نطاق تأثيره. والذي ربط بين هاتين

الكلمتين هو (فى + الكأس) وهو نوع من العناصر الظرفية، المفروض أنه ظرف مكان، أى موضع. وعلى هذا فإن عندنا تمثيلاً للحدث، وشيئًا يتأثر بالحدث، ومكانًا يقع فيه. وقد نشعر أيضًا أننا مضطرون إلى أن نسد حاجتنا إلى شخص يؤدى الحدث. ومن ثم دعنا نضف -لغرض الإيضاح فحسب- شيئًا يمكن أن نسميه فاعلاً، أى شخصًا يفعل الفعل، لأن ذلك لا يتحقق صراحة فى اللغة.

كذلك الحال في النصف الثاني من الجملة، ثم كلمة (نبيله) التي هي نوع معين من الأشياء، وكلمة (أطلب) التي يمكن أن تعتبرها عنصرًا مفردًا، وهي عملية، ولكنها مختلفة عن العملية السابقة؛ إذ إنك تطلب شيئًا، وقد تستخدم نوعًا من أنواع الإشارات، ربما كان إشارة لغوية، لتحقيق هذا الغرض، دعنا نسمها عملية شفوية أو لفظية verbal process. وهناك أيضًا فاعل حقيقي عملية شافوية أو لفظية كلمة (أنا)، وهو مرة أحرى حقيقي من نوع مختلف، ليس فاعلاً نحويًا بل هو فاعل يشترك في العملية اللفظية حام لا يشترك فيها لأنه في الحقيقة منفي – فلنسمة "القائل" sayer.

من ثم فإن الجملة -على أبسط مسترى- يمكن أن تعد تمثيلاً لظاهرة مركبة في عالم الراقع، فنحن نعلم أن فيه أشياء مشل الكيوس، والنبيذ، ونحن نعرف أننا حين نتكلم نصبح أشحاصاً: "أنا" و"أنت"، ولدينا تصورات معينة لهذه الأشياء. إننا نعرف أن ثمة عمليات تختص بالطلب والترك، حتى ليمكننا أن نفعل شيئًا ينطبق عليه مفهوم "القبلة"، مع أنه شيء مختلف عن النبيذ، لأنه على الرغم من أنه مشفر نحويًا على أنه اسم فهو عادة اسم لحدث وليس اسمًا لشيء. على أية حال إذا كان مما يمكن أن نتركه في كأس فمن الجائز إذن عند مستوى معين من التفسير أن نراه أيضًا شيئًا.

لم نخط حتى الآن إلا خطرة واحدة في تفسير هذه الجملة من حيث هي تمثيل لظاهرة يمكن إدراكها، لكننا عزلنا من هذه الجملة سمات معينة يمكن أن تعدّ ممثلة لعالم الواقع كما هو مدرك في تجربتنا. ويمكن القول إنها تعبر عن المعنى التجربي لتلك الجملة. ومن الواضح أنه سيكون علينا أن نضيف إلى ذلك مكونًا component آخر يأخذنا إلى عالم التمثيل التحييلي أو غير الصريح للتجربة. وتلك خطوة أخرى في التفسير تسمح لنا أن نوضح هذا التصور الغريب في قول الشاعر: "اتوكي قبلة في الكأس".

من المكن أن نعد هذا تعبيرًا استعاريًا موسعين المصطلح ليشمل أى عنصر من عناصر التمثيل فيه نقل، نقل من نوع ما، كذلك الذى تمثيل هنا في النقل المزدوج لمعنى كلمة "قبلة"؛ لأن كلمة قبلة بوصفها اسمًا هي فعلاً كلمة استعارية من حيث إنها اسم لعملية أكثر من كونها اسمًا لشيء، تلك الخطوة الاستعارية الأولى هي خطوة مؤسسة داخلة في تكوين اللغة الإنجليزية. وهنا تأتى على كل حال الخطوة الثانية: استعمال خاص لكلمة قبلة يقتضى عودة على مستوى أعلى - إلى تصور منمئل في حقيقة أن كلمة "قبلة" اسم؛ فالأسماء - نمطيًا - تدل على مسميات (أشياء)، والأشياء يمكن أن تترك في أرجاء المكان، ومن ثم نستطيع أن نقول: "أتركى قبلة في كأس". لقد تطلب منا هذا خطوتين لكي نصل إلى هذه النقطة، كل خطوة منهما تضمنت نوعًا من النقل الاستعارى.

إذا نحن تابعنا هذا الخط من الاستدلال، خطرة كل مرة، فسوف نكون قادرين على تكوين سلسلة من الإدراكات الاستعارية تؤدى بنا إلى تفسير هذه الجملة بوصفها ممثلة لما يمكن أن نشفره على نحو أقل استعارية وأكثر مباشرة، كما في نحو: "قبلاتك أشهى من النبيذ". وبطريقة أكثر مباشرة رعما نستطيع

أن نفسرها فنقول: "أحب أن أقبلك أكثر من حبى لشرب النبية". وحتى هذا بطبيعة الحال لا يضع نهاية للقصة؛ لأننا من ثم مضطرون إلى السعى وراء صيغ التعبير والأعراف الأدبية التى تقرر أن هذه الصياغة طريقة ملائمة لإبلاغ رسالة مخصوصة؛ لكن لكى نقوم بذلك لابد أن نعدل عن صيغة تجريبية للمعنى إلى أخرى، وننظر إلى الجملة نفسها من وجهة نظر أخرى مختلفة.

: Interpersonal Meaning المعنى التبادلي

انظر إلى الجدول رقم (٣)

الجدول رقم (٣) التركيب التبادلي

لن أطلب نبيذًا أنا طوعًا أفعل هذا فاعل محدود بقية عرض: تعهد

| او اثر کی قبلہ کی الکاس |      |  |  |  |
|-------------------------|------|--|--|--|
| افعلى ذلك               | أنت  |  |  |  |
| بقية                    | فاعل |  |  |  |
| طلب : رجاء              |      |  |  |  |

فى النصف الأول نميز شيئًا يدل على الرجاء: "أرجوك أن تفعلى هذا". وهذا بأبسط المصطلحات الدلالية شكل من أشكال وظيفة الطلب فى الخطاب العام. فإذا نظرنا الآن إلى النصف الثانى من الجملة فسوف نميز المعنى: "لن أفعل ذلك"، وهذا شيء يمكن أن نشفره بأكثر الألفاظ شيرعًا مستخدمين كلمة العرض offer.

إننا ننظر هنا إلى ناحية من معنى الجملة حدّ مختلفة. إننا لا ننظر إليها الآن من جهة وظيفتها في تمثيل تجربتنا، بل ننظر إليها من جهة وظيفتها في عملية التفاعل الاحتماعي، فهي لا تفسّر بأنها طريقة في التفكير، بل طريقة في

الفعل؛ فالمعنى هر: "أرجوك أن تفعلى شيئًا، وأتعهد بألا أفعل شيئًا آخر" - من هنا شفر نوع آخر من المعنى في الجملة نفسها، نوع من المعنى سوف نطلق عليه "المعنى التبادل"، فالجملة ليست تمثيلاً للواقع فحسب، بل هي أيضًا قطعة من التفاعل بين المتكلم والسامع، فعلى حين أن اللغة في معناها التجريبي وسيلة عاكسة، فهي في معناها التبادلي وسيلة فاعلة. إننا في الحقيقة نستطيع أن نستخدم هذين المصطلحين فنتحدث عن اللغة بوصفها انعكاسًا reflection، وعن اللغة بوصفها انعكاسًا acting، المعنيين وعن اللغة بوصفها فعلاً وعن اللغة بوصفها فعلاً والتبادل.

لاحظ أننا في التحليل النحوى نحتاج الآن إلى معرفة مجموعة متميزة أخرى من العناصر. ولن نقوم بالتحليل الآن بمصطلحي "المشاركين participants" والعمليات processes، وفكرة الفاعل (المسند إليه "أنا"، وعناصر أخرى متصلة به لا تظهر هنا، ففي العبارة الثانية عندتا المسند إليه "أنا"، وفي العبارة الأولى عندنا المسند إليه "أنت",

رأنت) اتركى قبلة فى الكأس و رأنا) لن أطلب نبيذًا للعنى المنطقى Logical Meaning :

إذا نحن جمعنا بين التفسيرين التجريبي والتبادلي أمكننا أن نفسر كل عبارة على حدة، لكننا لانزال مضطرين إلى تفسير حرف العطف (الواو). وبعبارة أخرى: هذان القسمان من الجملة بينهما علاقة على نحو ما، والآن يبدو شكل العلاقة نوعًا من الربط co-ordination البسيط بين شيء وآخر: (أنت) اتركى قبلة "و" (أنا) لن أطلب نبيذًا، أو هو على نحو أكثر تحديدًا -رجاء، والآخر عرض offer فما معنى الربط بين رجاء وعرض ؟ من الواضح أن هذا شيء يجب أن نعيد تفسيره على أنه شيء آخر غير الربط البسيط بين عناصر

متماثلة، فعادة حين نربط (أ) و (ب) فإن (أ) و (ب) ينتميان إلى فئة واحدة. أما هنا فإن (أ) و (ب) لا ينتميان إلى فئة واحدة، إذ إنّ أحدهما طلب والآخر عرض، فما نتيجة الربط بينهما ؟ النتيجة أننا نحتاج إلى إعادة تفسيرهما في ضوء علاقة أخرى لا نعبر عنها في الإنجليزية تعبيرًا إردافيًا paratactically كما هي الحال هنا، بل على نحو اتباعي hypotactically باستعمال (إذا). وعلى ذلك فالحطوة التالية التي نحن في حاجة إليها هي أن ندرك أنه ليس ثمة استعارة في المعنى التجريبي فحسب، بل ثمة استعارة أيضًا في المعنى التبادل؛ لأن الشيء الذي شفر على أنه "التماس مع عرض" سوف يفسر في الحقيقة على أنه عرض مشروط بالموافقة على رجاء. ويمكننا أن نعبر عن هذا بقولنا: "إذا تركت قبلة في الكأس فلن أطلب نبيذًا". وعلى ذلك فالمعنى التبادلي هو: إذا أنت (وافقت على) أن تفعلى هذا فأنا (أتعهد بي) ألا أفعل ذلك.

لكننا لكى نخطو هذه الخطوة اضطررنا إلى أن نستنجد بوظيفة ثالثة من وظائف اللغة، أو بجانب ثالث من ترتيب النظام الدلالى هو تعبيره عن العلاقات المنطقية الجوهرية، وهى ليست علاقات المنطق الصورى، بل هى تلك التى أخذت منها فى النهاية علاقات المنطق الصورى. أما العلاقات المنطقية التى أنشئت فى اللغات الطبيعية فهى العلاقات التى يعبر عنها فى النحو بوصفها أشكالاً من الربط أو الإرداف parataxis والتفريع أو الإتباع بالأداة hypotaxis من ثم فالمكون الثالث فى مثالنا، الذى ينبغى أن نعتد به لتوضيح هذه العلاقة بين الجزأين، هو العنصر المنطقى الذى يمثله معنى: "إذا ... ف".

### إذا تركت قبلة في الكاس فلن أطلب نبيذًا

لقد قمنا بعدد من الخطرات لتفسير هذا البيت في اتحاه إيضاح كيفية دلالته على ما يفعل. إذا توقفنا عند هذه النقطة، وعدنا فالتقطنا التفسير الذي

ذكرناه من قبل وهر "قبلاتك أشهى من النبيل"، وجعلناه الآن يتضمن فى المعنى المكون التبادل الفعال فإننا نستطيع أن نجعله شخصيًا، ونعيد تفسير البيت على نحو أقرب إلى المراد، فنقول: "قبلاتك عندى أثمن من النبيل" إننا عندئذ نستطيع أن نعد كلمة "قبلة" وكلمة "نبيلا" عمليتين فنقول: "أحب أن أقبلك أكثر مما أحب أن أشرب الخمر". وإعادة التفسير هذه تؤدى إلى الاستعارة النهائية حيث تدل الصياغة على "تصريح بالحب".

ثمة فضلاً عن ذلك مثال آخر للعلاقة المنطقية في البيت، تتمثل في استخدام "أو" التي تربطه ربطاً إردافيًا بما سبقه. ونحن على كل حال لم نمعن النظر بعد في البنية النصية الشاملة. إننا لم ننظر إلى هذا البيت من جهة خصائصه بوصفه خطابًا discourse فلكي نقوم بذلك نحتاج إلى سياق. من هنا علينا أن نبدأ بما يجب أن نسترفيه في البيت الأول الذي ورد في القصيدة قبله، وهو:

اشربی نخبی بعینیك فحسب وسوف أعاهدك بعینی أنا أو اتركسی قبلسة فسی الكأس ولسن أطلب نبیلاً

الآن نلاحظ عددًا من السمات الإضافية في هذا النص:

1- النمط الخاص برانت) افعلى كذا و (أنا) سوف أفعل كذا تكرر في الحقيقة في المرضعين، أي: (أنا) أطلب منك أن "تفعلى" ذاك و (أنا) سوف "أفعل" هذا، فالمعنى هنا أيضًا على "إذا"، أي: "إذا أنت شربت تخبى بعينيك فسوف أعاهدك بعيني" وهر مماثل لـ "إذا أنت تركت قبلة في الكأس فلن أطلب عندئذ نبيذًا" فهنا نمط واحد: طلب متبوع بعرض، وهو في كلتا الحالين عرض مشروط بالموافقة على طلب. هذا التكرار هو نفسه حانب من جوانب "النصية" الخلية.

۲- هناك الترتيب الموضوعي thematic لحذين البيتين، ففي كل منهما حددت الوظيفة الكلامية في صدر العبارة بجعلها تمثل الموضوع. إنهما كالإعلان عند البدء "ها أوشك أن أقوله طلب" أو يكون ما يكون. هذه المطابقة بين الموضوع theme والصيغة الفعلية mood ليست غريبة على وجه العموم. إنها في الحقيقة النموذج النمطى الذي يستخدم لكل عرض offer وطلب إنها في الحقيقة النموذج النمطى الذي يستخدم لكل عرض command حيث يبدأ التكلم في الأغلب بالعنصر الذي يعلن عن الصيغة (وكونه نمطيًا لا يقلل من أهميته بالقياس إلى البنية النصيّة).

٣- ثمة مكون آخر في "النصية" يعتمد على الإيقاع rythm والتنغيم intonation، وهو ما يجعلنا نتبع من أجله طريقة خاصة في قراءة البيتين أو د أن أوضحها على النحو الآتي: (الشرطة المائلة أو الشرطتان تدل أو تدلان على نهاية التفعيلة<sup>(١)</sup>، والعلامة (٨) التي توضع تحت مستوى السطر تدل على إيقاعة beat غير منبورة).

// or / leave a / kiss wi /thin the /cup //
and / i'll not / ask for / wine //

إذا أنت قبلت هذه القراءة فعندنا إذن ثلاث نقاط لعلو الإيقاع أو البروز prominence هي: قبلة، وكأس، ونبيذ. هذه القصيدة بطبيعة الحال مألوفة عند أغلب الإنجليز من حيث هي أغنية، منذ أن لحنت، أكثر من كونها كلامًا يقال، لكنها إذا نطقت بطريقة طبيعية دون موسيقا فهذه إذن هي المواضع المحتملة التي يظهر فيها البروز.

هذا النوع من البروز سمة من سمات النظام الفونولوجي في الإنجليزية الحديثة الذي تقسم فيه أية قطعة من خطاب منطوق إلى تتابع من مجموعات

<sup>(\*)</sup> التفعيلة foot في الشعر الإنجليزي تنكون من مقطعين أحدهما منبور والآخر غير منبور (المترجم).

نغمية أو وحدات منغمة، لكن منها حد نغمى فاصل (قد بينته الشرطتان الماثلتان (//) في المثال السابق). وليست المجموعة النغمية مجرد وحدة صوتية، وإنما تعبير عن "وحدة معنى"، عن كتلة واحدة من المعلومات في مجمل الرسالة. وفي كل وحدة معلومات نقطة بروز هي نواة النغم (وقد أظهرت هنا بكتابتها بالخط البارز)، والبروز أيضًا سمة فونولوجية. إنه القطعة التي تحمل أكبر قدر من الحركة المنغمة، لكنه مرة أخرى يعبر عن بروز في المعنى. إنه يشير إلى بؤرة المعلومات في الوحدة، هذه البؤرة تبدل على ذروة المعلومات الطارئة (سواء المعلومات في الوحدة، هذه البؤرة تبدل على ذروة المعلومات الطارئة (سواء أكانت جديدة أم تقابلية) من ثم فالنمطان كلاهما التقسيم إلى وحدات من المعلومات، وتحديد موقع البؤرة في كل منها- يكونان معًا عنصرًا جوهريًا في "نصيّة" اللغة المنطوقة.

3- النص في الحقيقة بيت من الشعر، ولذا فإنَّ له إيقاعًا نموذجيًّا بسبب انتمائه إلى نوع أدبي مخصوص. بعبارة أحرى إن له بحرًّا حدثته صيعة شعرية مخصوصة جاء مثالاً لها، وهي هنا البية العروضية المرتبة في شكل تقليدى:

/ or leave / a kiss / within / the cup / and I'll / not ask / for wine /\_/

باستثناء أنه في علم العروض التقليدي قد يقال إن في البيت سبع تفعيلات على حين أن فيه في الواقع ثماني تفعيلات؛ لأن ثمة تفعيلة صامتة في النهاية. فهو بيت ذو ثماني تفعيلات، يتكون كل منها من مقطعين: قصير وطويل (إيامبك). وهذا النمط العروضي سمة أخرى من سمات البنية النصية. والإيقاع الحقيقي للبيت نتاج للتوتر الحاصل بين بنيته العروضية وإيقاعه الطبيعي الذي يكون له في حوار بالإنجليزية المنطوقة.

إننا نستطيع إذا أردنا، أن نمضى إلى مرحلية أبعيد، فنحليل البيست عصطلحات تتصل بتنغيمه حين ينطق بصوت عال. ومرة أخرى سنوف يكون

هناك التوتمر الحاصل بين الفراصل النغمية في الخطاب الطبيعي، والخواص التنغيمية للحن الموسيقي.

كل هذه السمات -التوازن الدلالي والنحوى بين البيتين، والبنية المرضوعية، والإيقاع، والبؤرة الإحبارية، ثم البنية العروضية -تمثل حوانب مختلفة من نصية البيت. إننا نشير إل كل هذا على أنه معناه النصى، والمعنى النصى هو الذى يجعل من البيت نصًا يميزه عن نمط الصياغة المصطنعة أو المتحجرة.

خلاصة القول أننا ميزنا الآن أربعة جوانب مختلفة لمعنى البيت همى فى الحقيقة المكونات الأربعة فى علم دلالـة أية لغة. ولكى نكون قادرين على استخدام هذه المفاهيم فإننا فى حاجة إلى أن نكون قادرين على أن نتحدث عنها، وقادرين على أن نعطيها أسماءها. وسوف نشير إليها على النحو التالى:

experiential المعنى التجريبي interpersonal المعنى التبادلي logical المعنى المنطقي textual

إن خيوط المعنى هذه كلها متداخلة النسج فى تركيب الخطاب. إننا لا نستطيع أن ننتقى كلمة مفردة أو عبارة ونقول: إن لهذه معنى تجريبيًا فحسب، أو إن لتلك معنى تبادليًا فقط. ما كان علينا أن نقوم به فى تحليل نصنا هو أن نعود كل حين إلى الجملة كلها، ونفحصها مرة أخرى من وجهة نظر حديدة.

وهذه نقطة مهمة ينبغى الالتفات إليها؛ لأن ثمة قدرًا من سوء الفهم لمفهوم وظائف اللغة، فكثيرًا ما يفترض أن لكل جملة وظيفة واحدة فحسب، أو

فذلك يقتضى أن يكون من الممكن أن نشير إلى كل حزء منفصل من الجملة ونقول: هذا الجزء من الجملة له هذه الوظيفة، وذلك الجزء له تلك الوظيفة، والجزء الآخر له وظيفة أخرى، لكن الجياة على وجه العموم ليست كذلك، ومن المؤكد أن اللغة ليست كذلك، فكل جملة في أى نص متعددة الوظائف، لكن ليس بتلك الطريقة التي تجعلك تشير إلى مكون معين أو قطعة معينة ثم تقول: هذه القطعة ليس لها إلا هذه الوظيفة. إن المعاني تنسيج معًا في نسيج كثيف بطريقة -لكي نفهمها - ينبغي ألا ننظر إلى أجزائها المختلفة نظرة من عدد من منفصلة، بل الأحرى أن ننظر إلى الشيء كله، على نحو متزامن، من عدد من الزوايا المختلفة. وكل جهة من جهات النظر تسهم في التفسير الكلي. وتلك هي الطبيعة الأساسية للاتجاه الوظيفي.

### العلاقة بين النصّ ومقامه:

قبل أن نفرغ من هذا البيت دعنا الآن ننظر إليه من وجهة نظر وظيفة الشيء كله في سياق أوسع متبنين وجهة النظر التي ناقشناها في الفصل الأول حين تكلمنا عن العلاقة بين النص والمقام context of situation فقد نكون قادرين على قول بعض الأشياء عن هذا البيت، ومن شم عن القصيدة كلها ضمنًا، وذلك بالمصطلحات الآتية : المجال field ونوع المشاركة tenor والصيغة مسافلة في عكن أن نقوله تحت تلك العناوين ؟

أما فيما يتعلق بمجال الخطاب -وهو الفكرة العامة التي يدور الكلام حولها- فإننا نستطيع أن نقول بوضوح إنه "قصيدة حب" بأشد الألفاظ عمومًا، فإن مجال الخطاب هو "الحب"، لكنه حب معبر عنه تعبيرًا استعاريًا باستخدام مفاهيم الشراب والنحب.

أما عنواننا الثانى وهو نوع المشاركة فيركز على العلاقات الشخصية القائمة: من هما المشاركان في هذا النص ؟ بوضوح، وباشد الألفاظ عمومًا: هما رجل وامرأة، وبتحديد أكثر هما حبيب وحبيبة. وينبغي أن نضيف، على أية حال، أن ثمة عنصرًا فرعيًا هنا هو أنَّ هذه قصيدة، وذلك يعني أنها نصعام، ولا نعرف على وجه التحديد في أية مرحلة من مراحل وجودها أصبحت نصًا عامًا. لقد كان هذا على أية حال نوعًا معترفًا به وشائعًا في بداية القرن السابع عشر. ومن جهة أخرى قد يكون في المقام الأول قصيدة حب كتبها شاعر لحبيبته قبل أن ترى النور، بوصفها نصًا عامًا. أيًا ما كان الأمر، لقد كان في هذا النص نوع ثانوى من المشاركة يتعلق بشاعر يوجه الخطاب إلى معاصريه.

وأما الثالث الذي يتعلق بصيغة الخطاب فينبغي القول بأنه الجزء الخياص الذي تقوم فيه اللغة بدور في العملية التفاعلية. في المثال الأول عاملناه على أنه نص منطوق، وهو أيضًا بطبيعة الحال وثيقة مكتوبة. ولهذا دعنا نقل إنه منطوق/ مكتوب. ويمكننا أن نحدده على نحو أكثر تفصيلاً بأنه قد يكون كتب ليلقى بصوت عال، لكن علينا أيضًا أن نقول إنّه منغم، تمييزًا له عما هو تلقائي. إنه تعبير من نوع أدبي معترف به، يتطلب صيغًا من التعبير، متقنة إلى حدّ كبير، ومنغلقة على ذاتها إلى حدّ ما، ويشار إليها غالبًا على أنها تصور غريب، أو "استعارات تخييلية" بعضها (وليس كلها) يَبْدهُنا بخروجه عن المألوف. وهذا بدوره نتاج مرحلة مخصوصة في التاريخ الاجتماعي / الثقافي لإنجلترا فيما بعد العصر الإليزايثي.

ما الذي يمكننا أن نقوله عن العلاقة بين هذه العنوانات: المحال، ونوع المشاركة، والصيغة، وعن السمات اللغوية الخاصة الموجودة في القصيدة ؟

يمكننا أن نرى أن المجال - وهو في الواقع قصيدة حب مع تصور للحب قد تحقق استعاريًا على هذا النحو - قد انعكس ببساطة شديدة على المفردات، وعلى تحديد العمليات processes، والمشاركين participants. إنه منعكس في استعمال الكلمات "اشربي"، "اشربي وأعاهد"، و"كأس"، و"نبيذ"، و"عيني"، و"قبلة" وهي تتضمن عنصرين أساسيين : عنصر "الشراب" المتمثل في الكلمات "اشربي، اشربي وأعاهد، كأس" من جهة، ومن جهة أحرى "موتيف" الحب المتمثل على وجه الخصوص في "العينين" و"القبلة". وثمة بطبيعة الحال تفاعل معقد بين هذيان العنصريان يتمثل في فكرة الكأس التي مستها الشفتان بما يشبه القبلة، وفي العينين اللتين تلتقيان عبر الكأس كما في الحين.

لكن مجال الخطاب لم ينعكس على المفردات فحسب، بل كان متضمنًا أيضًا في تعديدة التراكيب في النحو: في العمليتين الفعليتين: "أعاهد"، و"أطلب". وفي العمليتين "اشربي" و"القبلة"، لكن ليس -كما نلاحظ- "يشرب" + "نبيذًا" أو "يقبّل" + "شخصًا"، فهذه أفعال غير متعديدة في القصيدة، فليس هناك مفعول به لـ "يشوب" أو "يقبل".

والآن إذا نظرنا إلى هذا النصط عزيد إمعان أمكننا أن نبرى السمات المقامية التي أدخلناها تحت مجال الخطاب قد انعكست انعكاسًا كبيرًا على واحد فقط من صيغ المعنى في القصيدة، هي تلك التي أشرنا إليها بالصيغة التجريبية. وعلى هذا هناك نوع من العلاقات النظامية بين الاثنين يمكننا أن نعبر عنه على النحر الآتي: يعبر عن المجال من خلال الوظيفة التجريبية في علم الدلالة.

ثانيًا: إذا نحن تأملنا نوع المشاركة في الخطاب الـذي لـه صلـة بعلاقـة رحل بامرأة، حبيب وحبيبـة علـي وحـه التحديـد، وبعلاقـة الشـاعر بمعاصريـه،

فكيف كان التعبير عن هذه الناحية من المقام ؟ كان من خلال اختيار الشخص بالمعنى النحوى: "أنا" و"أنت"، وكان هذان هما المسند إليهما فى هذين البيتين، ومن جهة أخرى كان من خلال اختيار الوظيفة الكلامية "الطلب" (الرجاء تحديدًا) والعوض (التعهد تحديدًا). فالطلب قد تحقق نحويًا من حيث هو جملة أمرية: "أشربي نخبى بعينيك فحسب"، "أتركبي قبلة في الكاس" وتحقق العرض نحويًا من حيث هو جملة حرية المسند إليه فيها "أنا" فضارً عن أداة الاستقبال "سوف" "وسوف أعاهدك بعيني أنا، ولن أطلب نبيدًا".

إنَّ هذا يمثل نوع المشاركة، أى العلاقات الشخصية اللازمة بتشفيرها في استعارة بارعة محكمة الصياغة مثل: افعلى هذا، وسسوف أفعل ذاك، وهذا بدوره يعد تمثيلاً للعلاقة العرفية التي تظهر دائمًا في هذا النوع الأدبى، عرف الحبيبة المتمنعة التي ينبغي أن تحمل على الموافقة والاقتناع. وكما أننا كنا قادرين على أن نقف على سمات معجمية - نحوية lexico-grammatical معينة، بوصفها عاكسة للمجال خاصة، أى تلك التي حددناها بوصفها حاملة المعنى التجريبي، فإننا نستطيع كذلك أن نقف على سمات معجمية - نحوية أخرى بوصفها عاكسة لنوع المشاركة على وجه الخصوص، أى تلك التي حددناها بوصفها بوصفها خدناها بوصفها حاملة للمعانى التبادلية. بعبارة أخرى: يعبر عن نوع المشاركة من بوصفها حاملة للمعانى التبادلية. بعبارة أخرى: يعبر عن نوع المشاركة من خلال الوظيفة التبادلية في علم الدلالة.

وأخيرًا حين نأتى إلى صيغة الخطاب في الشعر الغنائي في نوع أدبى مرتبط بالشعراء الميتافيزيقيين، فإن ذلك الارتباط يحدد -بالإضافة إلى النمط العروضي - الموضوع الذي يختار الشاعر الكتابة فيه. إنها سمات عامة في الشعر الغنائي أن يوجه موضوعه على نحو قوى إل شخص، حتى يكون الشاعر والمخاطب هما الموضوع: فـ"أنا" و"أنت" يأتيان أولاً. فضلاً عن ذلك

فالقصيدة بوضوح، نص مكتفي بذاته، وقد انعكس هذا في قوة النصية الداخلية، في التوازن الذي لاحظناه بين العبارتين الأوليين. وكل هذه السمات مجتمعة تدل على الصيغة. مرة أخرى لهذا يمكننا أن نسجل ملاحظة عامة هي أن الصيغة تنعكس غطيًا في السمات المعجمية النحوية التي كنا قادرين على تجديدها بوصفها حاملة للمعاني النصية:

يعبر عن الصيغة من خلال الوظيفة النصية في علم الدلالة تلخيصًا لهذه الفقرات القليلة الأخيرة يمكننا أن نصوغ العلاقة بين المقام والنص على النحو المذكور في الجدول رقم (٤):

الجدول رقم (٤) علاقة النص بالمقام (= سياق الحال)

| النصّ                            | ر يتحقق بـ   | المقام                 |
|----------------------------------|--------------|------------------------|
| المكون الوظيفي في النظام الدلالي |              | سمات السياق            |
| المعاني التجريبية                |              | بحال الخطاب            |
| التعدية، التسمية إلخ             | 2 / 6 /      | ما يدور حوله           |
| المعانى التبادلية                |              | نوع المشاركة في الخطاب |
| الصيغة، الصيغية، الشخصإلخ        |              | من يشترك نمي الحديث    |
| المعاني النصية                   |              | صيغة الخطاب            |
| الموضوع-المعلومات-علاقات متماسكة | <del>/</del> | الدور المخصص للغة      |

#### الوظائف والمعاني في النص:

نوع النمط الذي وجدناه في بيت الشعر السابق -حيث استطعنا على نحو منظم أن نربط عناصر المقام بمكونات المعنى في النص- ليس شيئًا مصنعًا لهذا النص المخصوص، بل هو في الحقيقة سمة عامة في كل النصوص. دعشاء

نظر مرة الحرى في مقتطف من حديث إذاعي قدمه اسقف وولويتش<sup>(\*)</sup> من حيث هو مثال لنص من نوع مختلف حدّ الاحتلاف عن النص السابق. وقد كان هذا الحديث مناقشة عن طبيعة العقيدة المسيحية، ودفاعًا عن العقيدة في مواجهة إلحاد القرن العشرين. وقد حددنا مجاله، ونوع المشاركة فيه، وصيغته على النحو الآتي:

المجال: المحافظة على نظام من العقائد تقوم عليه مؤسسة دينية، الديانة المسيحية، موقف الأعضاء منها، نصف اصطلاحي.

طبيعة المشاركة: سلطة (بكلا معنيها: أى شخص بيده سلطة، وشخص متخصص يوجه خطابه إلى الجمهور)، جمهور غير مرئى وغير معروف (كجمهور القراء) لكن العلاقة نظامية (من قس إلى جمهور).

الصيغة: مكتوب ليُقرأ بصوت عالى، فعل عام (وسيلة الإعلام: الراديو) حديث من طرف واحد (مونولوج). نص هو كل النشاط المتعلق بالموضوع، مقنع، مع استخدام الاستدلال المنطقي.

ذكر هاليداى هذا المقتطف في الفصل الأول من الكتباب ص١٣ - ١٤. و لم يُعِد ذكره هذا، وسوف أورده مترجمًا ليستطيع القارئ متابعة المناقشة :

<sup>(</sup>من حديث إذاعي لأسقف وولويتش:

<sup>...</sup> لذلك ينبغى أن يأخذ المسيحى الإلحاد مأخذ الجد لا لكى يكون قادرًا على الرد عليه فحسب، بل لأنه هو نفسه ينبغى أن يظل مؤمنًا فى منتصف القرن العشرين .. آخذين ذلك فى الحسبان فإنى أسألك أن تتعرض لمطاعن الإلحاد التلائة الجديدة، فهى ليست مجرد ثلاثة أغاط من الإلحاد كل منها موجود بدرجات متفاوتة فى أى نحط يمثلها، بل هى ثلاثة بواعث دفعت الناس أن يتساءلوا أو يشكوا فى الإله الذى نشأوا ونشأنا فى ظله، وهى متمثلة فى عبارات ثلاث موجزة:

<sup>-</sup> الإله عقلاً غير ضروري

<sup>-</sup> الإله عاطفة عكن الاستغناء عنه

<sup>-</sup> الإله أخلاقًا لا يطاق.)

ولننظر ما في هذا النص الذي يكشف عن السمات المتعددة لسياقه:

فيما يتصل بالمحال عندنا مرة أحرى بوضوح شديد المفردات -كلمات وظيفتها أنها أسماء، فثمة وحدات معجمية تعبر عن معنى المسيحية، والمحافظة على المعتقدات، وهي لا تقتصر على لفظتى "إله" و"مسيحي"، بل تشمل أيضًا "الإلحاد" و"المؤهن"، وتعبيرات من نحو "البواعث التي تدفع المرء إلى الشك" وفيه أيضًا كلمات تستخدم في الهجوم، ومقاومة الهجوم، الاستعارة العسكرية في المقدمة، كما كانت دائمًا في الكتابات المسيحية، حيث ينبغي أن يكون مفهوم المسيحي المحصن في المقدمة. وثمة أيضًا كلمة "مطاعن". فإذا أضفنا إلى المحملتين التاليتين المقتطف التالى، فسوف نجد كلمة "دفاع" و"تقدم" و"استسلام".

لكن مرة أخرى ينبغى ألا يعنى هذا ضمنًا أن المفردات هى التى حملت المعنى التجريبي منفردة، فالكلمات في وظيفتها بوصفها أسماء هي حقّ الجانب من أنماط التعدية في النحو، وأنماط العملية التي تحدثنا عنها، وهي تلك التي تحمل حقًا المعنى التجربي. في هذا النص، كما هو المتوقع من النظر إلى مجال الخطاب، نجد بصفة أساسية نوعين من العمليات:

۱- من ناحية هناك العمليات العقلية mental التي تعكس ما يمثّل قطعة من الخطاب ذات ارتباط وثيق بالفكر، عمليات يعبر عنها بالكلمات مثل: "أخذه مأخذ الجلا"، "أجاب"، "يتعرض لـ"، "شك"، "تبرير". وأهمية هذه ليست في الكلمات المحصوصة بقدر ما تتمثل في حقيقة أنها جميعًا تعبيرات لنوع واحد من العمليات في اللغة، ذلك النمط من العمليات العقلية الذي يمكن ضمنًا أن نعبر عنه تعبيرًا لفظيًا. إنها أفكار يمكن أن تقال بصوت عال. إن هذه هي وظيفتها في النظام الدلالي في الإنجليزية الذي هو محور اهتمامنا هنا.

۲- النوع الثانى من العمليات الموجودة فى هذا النص، مرة أخرى كما هو متوقع، هو العملية العقلانية، حيث يتركز النقاش حول مشكلات الوجود والمرجعية. وهذه يعبر عنها من خلال عمليات علاقية بأفعال من نحو: "يمثل"، "يكون"... وهكذا، فمجال الخطاب ملحوظ بوضوح فى أنحاط التعدية التي هي التعبيرات اللغوية الأولية عن الوظيفة التجريبية.

وطبيعة المشاركة، كما رأينا، هي التي تصدر من القس إلى الجمهور، وقد انعكس هذا نمطيًا في السلسلة: أطلب منك (أن تفعل شيئًا) ثم دعنا (نفعل شيئًا معًا) بعبارة أخرى يكون التفاعل بعبارة هاأنذا القس وهاأنتم أولاء الجمهور، وأنا أدعوكم إلى فعل شيء، ولكنني أريدكم أن تنظروا إلى هذا على أنه شيء نشترك فيه معًا، فدعونا ... (تأمل هذه عودًا على بدء). وقد استمرت الفكرة المتكررة (الموتيف) نفسها في المقطوعات التالية حيث يشير المتكلم إلى "تنشئتهم" و"تنشئتنا"، و (نا) هنا تعنى المخاطبين والمتكلم، و (نحن) التي يراد بها الشمول مقصودة هنا.

ثم هناك صيغة الفعل، وهى التعبير عن وظيفة الكلام فى النحو التى تعرض نمطًا شائقًا، فالأسقف يتكلم بوصفه سلطة، وهى - كما أشرت- سلطة فعلاً بالمعنيين اللذين يدل عليهما اللفظ، فهو متحصص، أى أنه سلطة أكاديمية بوصفه عالم لاهوت، وهو أيضًا راعى أبرشية، أى سلطة كنسية، وقد شفر دوره بوصفه متخصصًا فى عبارات إخبارية، حيث يكون المعنى: "هذه هى الكيفية التى تكون عليها الأشياء"، وهذا هو التفسير، وشفر دوره بوصفه راعيًا فى عبارات أمرية حيث يكون المعنى: هذا ها ينبغى علكم و (على) فعله. وأوامره غير مباشرة من أنواع مختلفة (مثلاً: على المسيحى أن يأخذ الإلحاد مأخذ الجداد مأخذ الجداد من أنواع مناعف. هذا هو المقام: أنا أحدثك

حديث المتخصص: هذا ينبغى أن يُفعل، كما أحدثك بوصفى راعى أبرشية. ثم مرة أخرى نوع المشاركة أى العلاقة بين المتكلم وجمهوره منعكسة فى الأنماط النحوية التي تعبر عما نسميه المعانى التبادلية.

واخيرًا الصيغة فهى خاصة بنص مكتوب ليلقى بصوت عالى، لكنه مكتوب بحرص شديد. إنه بسيط نحويًا إلى أقصى حدّ، ومكتف معجميًا إلى أقصى حد. والجمع بينهما سمة من سمات اللغة الرسمية المكتوبة، إنه على النقيض من اللغة التلقائية المتكلمة التي تميل إلى أن تكون معقدة.

لقد ميزت هذا النص تراكيب نحوية بسيطة، مع قدر ضخم من المادة المعجمية الممزوجة بها. هذا النص أيضًا استدلال منطقى، وهو بذلك يتنابع من خلال روابط مثل "لهذا"، "آخذين في الحسبان"، "بدوره"، "أولاً"، "التالى" وهلم حرا. إنه مصوغ صياغة نصية عالية، لكن، بصفة أساسية، من خلال نوع من التماسك عاص به.

حيث تكون إحالة إلى سابق، كما هي الحال دائمًا في أية مادة نصية، يحال دائمًا إلى نص. بعبارة أخرى حين تستخدم كلمات مثل: "هذه"، "هي"، "هم" فهي لا تحيل إلى أناس أو إلى أشياء، لكن إلى قطعة من الاستدلال السابق. وتلك خصيصة للخطاب المنطقي الاستدلالي الدقيق. مرة أخرى الصيغة، وهي الجزء الخاص الذي تقوم فيه اللغة بدور في الحدث الكلي حطيعة الوسيلة والوظيفة الخطابية منعكسة فيما أسميناه المعاني النصية شاملة الأنماط المتماسكة.

أعتقد أن هذا الذى ذكرناه بأبسط الألفاظ هو الطريقة التى يقوم بها المتكلمون بتنبؤات عن المعانى التى ينبغى أن تتبادل، وقد كانت هذه هى النقطة التى بدأت منها فى الفصل الأول. تخيل أنك دخلت، كما نفعل كليرًا فى الحياة الواقعية، إلى موقف كلامى كان قد بدأ فعلاً، لا يهم أى موقف يكون؟

فقد يكون جماعة من الناس يشتركون في أى نوع من النشاط، وقد دخلت أنت فردًا على الجماعة. إنك سوف تكون قادرًا بسرعة شديدة على أن تشترك معهم في الحوار المتبادل. كيف تفعل ذلك ؟ إنك تفعله فيما أرى ببنائك في ذهنك نموذجًا للمقام: وأنت تفعل ذلك بالطريقة الآتية : إنك تحدد له "جمالاً" بملاحظة ما يجرى، ثم تحدد نوع المشاركة بالوقوف على العلاقات الشخصية القائمة، وتحدد الصيغة بملاحظة ما يمكن تحقيقه باللغة. إنك ثقرم بتنبوات عن أنواع المعانى التي من المتوقع أن تكون محور الاهتمام في هذا الموقف الكلامي الحاص. فأنت تأتى وذهنك متيقظ، ومعك بعض جوانب لغتك معدة من قبل لتستخدم في الحديث المتبادل. شيء مثل هذا فيما أعتقد هو الذي يحدث، وإلا فمن المستحيل أن نفسر كيف يمكننا في الحياة الواقعية أن نشترك بهذه السرعة في موقف ما لم نكن نعلم عنه من قبل شيئًا.

and the second second

## الفهـرس

## رَفَحُ معبد (لاَرَّحِيُّ الْهُجَنِّ يُّ (أُسِلِنَهُ لاهْإِنُ الْمِفْرِةِ كَالِمِنْ وَكُسِسَ

صفحة

٥

مقدمة

of- V

الاتجاه التداولي في البحث اللغوى المعاصر

- تعريف التداولية

- تداخل التداولية مع بعض العلوم

- ما تتميز به التداولية عن غيرها من اتجاهات البحث اللغوى

- جوانب البحث التداولي

أولاً : الإشارة

ثانيًا: الافتراض السابق

ثَالثًا : الاستلزام الحواري

رابعًا: الأمثال الكلامية

نحو نظرية عربية للأفعال الكلامية

التصنيف النوعي للغات والعالميات

أ- عدد اللغات

١- التمييز بين اللغة واللهجة

٢- الإكتشافات

٣- حياة اللغات وموتها

ب- قاعدة البيانات

حـ- منهج الوصف

111-00

194-119

- د- العلاقات بين اللغات
- التصنيف الوراثي
- التصنيف الإقليمي
  - التصنيف النوعي

العالميات

المنهج الاستبدالي في كتاب سيبويه

الضمائر المنعكسة في اللغة العربية

وظائف اللغة

- التمهيد للترجمة

- مدخل

- الوظيفة خاصية جوهرية للغة
  - المعنى التجريبي
    - المعنى البنائي
  - المعنى المنطقى
  - المعنى النصى
  - العلاقة بين النص ومقامه
- الوظائف والمعانى في النص

Y 7 A - 199

79 - 779

Y99 - Y79